الساجد

الكتب الاسلامية في الصين



# المساجد

بقلم : محمود يوسف لى هوا ين

دار النشر باللغات الاجنبية بكين

# الطبعة الاولى . . . . . عام ١٩٨٩

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار النشر باللغات الاجنبية ۲۶ شارع باى وان تشوانغ بكين ــ الصين

ISBN7-119-00844-7

طبع فى جمهورية الصين الشعبية

# الفهرس

|    |   |     |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |       | ٠  | •   | •   | •    | •    | بد | تمهي |
|----|---|-----|-----|------|------|-----|-------|------|------|-----|------|-----|-------|----|-----|-----|------|------|----|------|
| ٣  |   |     |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |       |    | •   |     |      | عامة | >  | نبذة |
| 11 |   |     |     |      | بن   | صي  | في أا | ند أ | ساج  | لمس | ن ا  | 2   | بحة   | ل  |     | :   | ول   | וצ   | ىل | الفص |
| ٧٠ |   | • ( | ہین | الص  | فی   | جد  | مسا   | اءاا | لبذ  | لية | الما | ادر | مص    | ال |     | :   | نی   | الثا | ىل | الفص |
| ٧٨ |   |     | ز   | مبير | إلع  | نی  | جد    | مسا  | ، ال | ات  | نفق  | در  | صا    | А  | :   | (   | لث   | الثا | ىل | الفص |
| ۸۲ |   |     | ین  | لصر  | il·. | اجا | لمسا  | ية   | مار  | بعد | ، ال | كال | لأشًا | 11 |     | :   | بع   | الرا | مل | الفص |
| 91 |   |     | •   | •    |      |     | ىين   | الص  | في   | جد  | -1   | ال  | ىدد   | 2  | : , | س   | خام  | الح  | ىل | الفص |
| ٩٨ | • |     |     |      | •    | ین  | الصر  | في   | J    | اجا |      | 1   | مها   | :  | (   | س   | ساد  | ال   | ىل | الفص |
| ٠٦ | • |     | •   |      | •    | ين  | الصر  | فی   | ند   | ماج | المس | ;ة  | أجه   |    | :   | Ć   | مابع | الس  | ىل | الفص |
| ۱۳ | • | •   | •   | •    | •    | ىين | الص   | فی   | ی    | جل  | لمس  | م ا | تعلي  | 31 |     | : , | من   | الثا | ىل | الفص |
|    |   |     |     |      |      |     |       |      |      |     |      |     |       |    |     |     |      |      |    |      |

# تمهيد

تعتبر الصين من اوائل البلدان التي دخل اليها الاسلام : وبعد ان مضى على انتشاره فيها اكثر من ١٣٠٠ سنة ، اصبح عقيدة مشتركة لدى عشر اقليات قومية هي : هوى والويغور والقازاق والقرغيز والتتار والاوزبك والطاجيك ودونغشيانغ وسالار وباوآن . يبلغ عدد ابناء هذه القوميات المسلمة ١٤ مليونا و ٢٧٧ الف لسمة حسب الاحصاء الرسمي الثالث الذي اجرى على نطاق البلاد عامة سنة ١٩٨٧ . ومعظمهم يتوزعون في نينغشيا وشينجيانغ وقانسو وتشينغهاى بكثافة ، بينما البقية الباقية منهم ينتشرون في مدن وقرى سائر المقاطعات والبلديات والمناطق الذاتية الحكم بما فيها جزيرة تايوان وهونغ كونغ وماكاو .

وفى بحر اكثر من الف سنة بثى المسلمون الصيئيون من مختلف القوميات كثيرا من المساجد الكبيرة والصغيرة . وتفيدنا الاحصائيات غير الكاملة ان عدد المساجد في الصين يبلغ الآن اكثر من ٢٣ الف مسجد وهي تنتشر في ٣٠ مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم وكذلك في تايوان وهونغ كونغ وماكاو علما ان بعضها ذو تاريخ عريق ، وبعضها رائع الهندسة ، وبعضها متألق بضياء التبادلات الثقافية بين الصين وبلاد العرب . وهذه المساجد ليست مجرد مراكز دينية للجموع الغفيرة من المسلمين ، بل هي كذلك من فرائد الآثار مراكز دينية في الصين .

عندما ذهبت الى مكة المكرمة ، ام القرى ، لأداء فريضة الحج ، وجلت

فى بعض الامصار الاسلامية للزيارة ولممارسة النشاطات العلمية ، وجدت كبيرا من المسلمين من مختلف الجنسيات يهتمون غاية الاهتمام بماضى المساجد فى الصين وحاضرها . فقمت بترتيب ما جمعته من المعلومات المعنية بهذا الشأن ، واخرجتها فى كتاب . واضع هذا الكتاب بين ايدى اعزائى القراء ليكون نافذة صغيرة ، يطلون منها على مساجد الصين . وإنى لأرجو ان اكون قد وفقت فيما قصدت اليه ، ولكن هذا العمل لا يخلو طبعا من لواقص واخطاء لقلة خبرتى فى التأليف ، فأنا انتظر ارشادات اعزائى القراء الحصيفين . ومع تقديم هذا الكتاب يسرنى ان اقدم جزيل شكرى الى زميلى القديم فى الاجنبية فى دار النشر باللغات العمل السيد لى هونغ تاو – مدير فسم اللغة العربية فى دار النشر باللغات الاجنبية فى بكين – على تشجيعه اياى على تأليف هذا الكتاب ، وإلى السيد كما يسرنى ان اقدم عظيم شكرى الى الاستاذ محمد نمر عبد الكريم ، كما يسرنى ان اقدم عظيم شكرى الى الاستاذ محمد نمر عبد الكريم ، خبير اللغة العربية فى دار النشر ، على جهوده فى تهذيب تراجم هذا الكتاب . وانى المودة والاخوة بيننا . . .

محمود یوسف لی هوا ین ۲ / ۲ / ۱۹۸۸

# نبذة عامة

" وان المساجد لله " (سورة الجن – ١٨)

بعد ان بنى النبى محمد عليه السلام فى السنة الاولى من الهجرة أول مسجد فى قباء على بعد ٣ كيلومترات جنوبى المدينة المنورة ، حث على بناء المساجد قائلا : "من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله ، بنى الله له مثله فى الجنة " (اخرجه البخارى) فأصبح بناء المساجد واجبا على المسلمين . وما من مدينة مزمع بناؤها او منطقة تقرر تعميرها فى البلدان الاسلامية ، الا ادرج بناء المساجد فى تخطيطها العام . معنى ذلك ان كل مكان معمور بعدد معين من المسلمين فى هذه البلدان لا يخلو من المساجد . وعلى الرغم من ال الصين نائية جدا عن قلب حظيرة الاسلام ، الا انها تشبه البلدان الاسلامية فى هذا الصدد . فيانآن – محراب الثورة الصينية – مثلا مدينة جبلية نائية لم يكن فيها اثر للمسلمين ابدا . ولكنها شهدت ، فى السنوات العصيبة لحرب لم يكن فيها اثر للمسلمين ابدا . ولكنها شهدت ، فى السنوات العصيبة لحرب جماعات اثر جماعات من المسلمين الشباب للمشاركة فى المقاومة ، مما يدل على ان ظهور المساجد فى الصين كان متزامنا مع دخول الاسلام اليها على على ان ظهور المساجد فى الصين كان متزامنا مع دخول الاسلام اليها على وجه التقريب ،

# ظهور المساجد في الصين

قيل ان اول مسجد ظهر الى حيز الوجود فى الصين كان فى عهد اسرة تانغ ( ١٦٨ - ٩٠٧ م ) ، وهو مسجد هوايشنغ ( الحنين الى النبى) بمدينة قوانغتشو . والطريف ان هناك رواية تقول بأنه شيد على يد السيد الصحابى سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه الذى جاء الى الصين لنشر الاسلام . ولكن المقطوع به انه يصعب جدا تحديد تاريخ بنائه ومعرفة بانيه لعدم توفر الادلة للدامغة على صحة هذه الرواية .

وقيل ان مسجد زقاق داشيوهشيشيانغ بمدينة شيآن هو من اقدم المساجد في الصين ، حيث ان النصب الحجرى القائم في فنائه قد نقشت عليه الكتابات التالية : " نظرا الى ان صاحب الجلالة في عهد تيانباو (٧٤٢ – ٧٥٦ م) قد وجد شريعة نبى الغرب (اى النبى محمد عليه السلام الذى بزغ نجمه في جزيرة العرب) تتفق مع شريعة نبى الصين (اى كونفوشيوس) فقد امر في السنة الاولى (٧٤٢ م) من حكمه مراقب العمل في وزارة التعمير لوه تيان جيويه بتنظيم البنائين في بناء مسجد لرعاية المسلمين الذين كان إمامهم بدر الدين " . و " قد بدئ بتنفيذ هذا المشروع في الشهر الاول من السنة الاولى السنة الاولى من عهد تيانباو ، وانجز بناؤه في يوم ٢٤ الشهر الثامن من السنة ذاتها " . " وخوفا من ان يرخى النسيان ستاره على تاريخ بناء المسجد على كر العصور ، فيعجز عن تحديد ذلك المتأخرون ، قرر مراقب العمل وزملاؤه العصور ، فيعجز عن تحديد ذلك المتأخرون ، قرر مراقب العمل وزملاؤه نقامة هذا النصب الحجرى . " وبالاضافة الى المنقوشات السالفة الذكر ، نقشت في اسفل النصب الكلمات التالية : " السنة الاولى (٧٤٢ م) من عهد نقشت في اسفل النصب الكلمات التالية : " السنة الاولى (٧٤٢ م) من عهد

<sup>\*</sup> هي مدينة ساحلية في جنوب شرقي الصين ، وقد عرفت في العالم سابقا باسم "خانفو" و "كانتون" .

تيانباو" . ويشير ذلك الى ان هذا المسجد قد تم بناؤه بعد حوالى مئة سنة من بناء مسجد هوايشنغ ، حسب ما ورد في الرواية الخاصة به . ان التدوينات المنقوشة على هذا النصب الحجرى لا تدعو الى الشك اذا استدللناها منطقيا . الا ان تراجم الاصطلاحات الاسلامية المستعملة في هذه المنقوشات تختلف الى حد ما عن مثيلاتها في التدوينات الاخرى آنذاك . فقد رأى الاختصاصيون ان النصب الحجرى قد يعود الى عهد اسرة مينغ (١٣٦٨ - ١٦٤٤ م) كما استنتجوا ان القول بأن المسجد بني في سنة ٧٤٢ ليس له اساس من الصحة . ومن اجل ایجاد حل للغز الذی یکتنف تاریخ بناء مسجد هوایشنغ ذهب بعض العلماء الى القول بأنه قد بني في القرن الثاني عشر ، استنادا الى مدونات يوه كه وفانغ شين روسنة ١١٩٢ وسنة ١٢٠٦ . والحقيقة ان هذا الاستنتاج ايضا يبدو بعيدا عن الصحة ، اذ انه يوحى الينا بأن تاريخ المسجد يبتدئ من الوقت الذي ظهرت فيه التدوينات الخاصة به . ولا يخفى على احد انه كان هناك كثير من الاحداث التاريخية ، بما في ذلك احداث عظيمة الشأن ، لم تسجل في التدوينات في حينها . وعلى الرغم من ان الوقائع التاريخية المدونة فورا قابلة للتصديق ، الا ان مثيلاتها المدونة فيما بعد ، او التي لم تدون نهائيا ، لا تعنى انها لم تكن موجودة في التاريخ . فلو صح القول بأن مسجد هوايشنغ يعود في تاريخه الى القرن الثاني عشر ، لكان هناك ٤ الى ٥ قرون بين دخول الاسلام الى الصين في منتصف القرن السابع ، وظهور المساجد فيها . وهذا طبعا غير معقول لأن وجود المسلمين يقتضى كما اسلفنا وجود المساجد مباشرة .

منذ زمن يعود الى عهد اسرة تانغ (٦١٨ – ٩٠٧ م) شهدت الصين وجود كثير من الجاليات العربية المسلمة . ويؤكد ذلك ان عشرات الآلاف منهم قد غدوا ضحايا لمصيبتين حربيتين حسب ما جاء فى السجلات التاريخية .

وبالاضافة الى ذلك فقد كان هناك تاجر عربى اسمه سليمان « دون خلال زيارته قوانغتشو سنة ٨٥١ م الحقيقة التالية : "كان الامبراطور الصينى قد عين احد المسلمين ليعالج دعاوى الجاليات الاسلامية ويؤم المصلين " ، مما قدم دليلا تكميليا قويا على كثرة عددهم آنذاك . ومن المؤكد ان مثل هذا العدد الضخم من الجاليات العربية الاسلامية لا يسكن بحال ان يهاجروا الى المدينة دفعة واحدة ، وانما تم ذلك نتيجة لتناسلهم وتكاثرهم هناك عدة اجيال . كما كان مستحيلا على الاطلاق ان تخلو هذه المدينة من المساجد ما دامت مأهولة بعدد كبير من المسلمين . والواقع ان المكان الذي كان المسلمون يصلون فيه مقتدين بالامام الذي عينه الامبراطور حسب ما جاء في تدوين سليمان هو في حد ذاته المسجد . واغلب الظن انه ظهر قبل زمن طويل من مجيء سايمان الى قوانغتشو .

اذن لماذا ليس هناك تدوينات خاصة بالمساجد الصينية مند دخول الاسلام الى الصين سنة ٢٥١ م حتى زيارة سليمان لقوانغتشو سنة ٨٥١ م؟ قد يكون هناك سببان بالرجوع الى الاستدلالات المنطقية .

الاول: على الرغم من ان النبى عليه السلام وخلفاءه الراشدين كانوا مستولين على مقاليد الامور الدينية والسياسية والعسكرية فى آن واحد، الا انهم كانوا زاهدين فى الحياة الدنيا ومنصرفين الى الجهاد فى سبيل الله توكانت متعتهم الهادية محدودة للغاية . وفى ظل ذلك كانت المساجد المبنية آنداك بسيطة كل البساطة . فمسجد قباء الذى بناه النبى عليه السلام قبل غيره كان مكعبا مؤلفا من صفوف من جدوع النخل ، تحيط به جدران من غيره كان مكعبا مؤلفا من صفوف من جدوع النخل ، تحيط به جدران من بحرت المادة على تسميته " التاجر سليمان " او "سليمان السيراق " .

<sup>\*</sup> جرت العادة على تسميته "التاجر سيمان " او "سليمان السيراق " .
وكان اول عربى وصف بصورة صادقة اوضاع الجاليات العربية الاسلامية في الصين .
وقد خلف وراءه كتابا معروفا باسم « رحلة التاجر سليمان» وهو المرجع الاول العربى لعلوم البحار ، ومخطوطته محفوظة في مكتبة باريس .

لبن وحجارة . . يعلوها سقف رقيق من سعف النخل . وبعد ان تم النبى عليه السلام بناء مسجد قباء قال : "ما امرت بتشييد المساجد " (اخرجه ابو داؤد — كلمة التشييد هنا معناها زخرفة) . ومنذئذ كادت المساجد المتواضعة والصالحة الاقامة الصلاة تصبح نموذجا يحتذى به فى فترة من الفترات . اما المساجد التي بنتها جحافل الفتوح الاسلامية فى البصرة والكوفة وغيرهما من الاماكن على ضفاف الرافدين ، فقد كانت متأثرة بهذه التقاليد دون استثناء . وهذه الحقائق التاريخية توحى الينا بأن مساجد الصين المبنية فى القرنين السابع والثامن كانت غاية فى البساطة بكل تأكيد . ومن المحتمل انها كانت من المبانى العادية غير المميزة . ولذلك فقد كان من الصعب ان تثير الانتباه ، فضلا عن تدوينها فى السجلات التاريخية .

والثانى : معروف ان بناء المساجد من الاعمال الصالحة ، ومن المحرم اظهارها رئاء ؟ فقد جاء فى الذكر الحكيم : "كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين " (سورة البقرة — آية ٢٦٤) . اما النبى فقد اعتبر من تصدق فى الخفاء واحدا من السبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله "\* . ولم يكتف بذلك بل وصفه بأبلغ تعبير : " . . ورجل تصدق خفية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . " \* " ان لمثل هذا النوع من التعاليم الاسلامية تأثيراته العميقة فى نفوس المسلمين الصينيين حتى زمننا هذا . والدايل على ذلك ان بعضهم ينفق امواله فى سبيل الخير بسخاء دون ان يعلن عن اسمه ، وبعضهم الآخر يقف فى وجه اقامة النصب التذكارى للمساجد الجديدة لنجنب شبهة الرياء \* \* . . فلا عجب النصب التذكارى للمساجد الجديدة لنجنب شبهة الرياء \* \* . . فلا عجب

<sup>\*</sup> أخرجه البخارى .

<sup>\*\*</sup> من نفس الحديث السابق .

<sup>\*\*\*</sup> اذقال ابن الجوز : من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الاخلاص .

ان لا تخلف الجاليات العربية الاسلامية وراءهم تدوينات خاصة بالمساجد التي بنوها في الصين .

وصفوة القول انه ليس هناك تدوينات خاصة بالمساجد فى قوانغتشو قبل زيارة التاجر العربي سليمان لها وتدوينه احوال الجاليات العربية الاسلامية . ولكن هناك دلائل على ان هذه المدينة قد شهدت المساجد بلا شك بعد دخول الاسلام الى الصين .

# نظرة عامة على مساجد الصين

فى أواخر عهد أسرة تانغ ( ٢١٨ - ٩٠٧ م ) واوائل اسرة سونغ ( ٢٦٠ - ١٢٧٩ م ) كان الصينيون يسمون المسجد " لى تانغ" ( قاعة الاجتماع ) ، ثم اطلقوا عليه اسم " لى باى تانغ" ( قاعة الصلاة ) او " سى تانغ" ( المتعبد ) . وفى اواسط القرن الثالث عشر اخذ المسلمون الصينيون فى تسمية المسجد " تشينغ تشن سى " ( متعبد الصفاء والحق ) . وقد صارت هذه التسمية شائعة الاستعمال بعد مضى قرنين من ظهورها . . يشار بكلمة " تشينغ" ( الصفاء ) الى ان الله تعلى صاف لا تشوبه شائبة ابدا ، وانه غير مستقر فى مكان محدد ، وانه الاول والآخر . بينما يشار بكلمة " تشن " ( الحق ) الى ان " الله احد ، الله صمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد " ، " اما كلمة " سى" ( المتعبد ) فهى كلمة مستعارة من البوذيين والنسطوريين الصينيين . وهذه التسمية تختلف طبعا عن كلمة " المسجد " الى حد بعيد .

ان المسجد او بيت الله هو متعبد مفضل للعابدين بمعناه الضيق ، ومركز

<sup>\*</sup> من سورة الاخلاص .

لنشاطات المسلمين الدينية بمعناه الواسع . ذلك انه مكان للدعوة الاسلامية وموقع لائق للسائلين والمتعلمين ، الى جانب كونه مكانا للصلاة . ولكن لمساجد الصين مهام اخرى . فهي لا تفتح ابوابها لمجرد استقبال المصلين والمستمعين الى المواعظ الحسنة ، بل تشرف ايضا على عقود الزواج ومراسم الجنائز والاصلاح بين المتخاصمين ومساعدة المحتاجين وتنظيم الالعاب الرياضية وسط المسلمين . . الخ . وقد رأى بعض المؤرخين ان تعدد مهام المساجد في الصين يعود الى زمن قديم ، بدليل ان مسجد هوايشنغ في مدينة قوانغتشو كان مركزا لنشاطات المسلمين الدينية ومجالا لنشاطاتهم التجارية في آن واحد . وان مسجد تشينغجينغ في مدينة تشيوانتشو ــ مدينة الزيتون ــ (وهو مسجد قديم آخر في الصين . وسوف يتطرق الكتاب اليه فيما بعد) لم يكتف " بشراء الاراضى والمباني المنفعة عامة المسلمين " بل اسس مقبرة عامة للجاليات الاسلامية في الايام الاولى من بنائه . ويشير ذلك الى ان نشاطات هذين المسجدين القديمين لم تكن قط مقصورة على الامور الدينية . وحيث ان مساجد الصين متعددة المهام ، فان علاقة المسلمين المحليين بها اوتق من المعتاد . حتى ليقال " أن مثل المسلمين الذين فقدوا المساجد كمثل الاسماك التي فارقت المياه ". ففور اعادة حرية المعتقدات الدينية في الصين ، بعد ان طويت صفحة "الثورة الثقافية" (١٩٦٦ – ١٩٧٦ م) ، سرعان ما شن المسلمون في كل انحاء البلاد حملة نشطة لبناء المساجد من جديد . وكان هناك عدد كبير ممن نادوا ببناء المساجد بملء حناجرهم ، وتبرعوا بكل ما لديهم من الذخائر لهذا الخصوص . كما ان اسرا كثيرة توجه رجالها ونساؤها ، كبارا وصغارا ، الى مواقع العمل في بناء المساجد لتقديم الخدمات طوعاً . ونتيجة لذلك اثارت المساجد التي تم بناؤها في هذه الفنرة اعجابا شديدا لدى الناس لسرعة بنائها وقلة تكاليفها واقتصاد موادها وجودة انشائها . ومع ان اغلبية المتحمسين لبناء المساجد من المسلمين الاتقياء ، الا ان بينهم عددا ممن لا يؤدون العبادات كما يجب ، حتى ان بعضهم لا يصلى الا فى قليل من الاحيان . فهناك مثلا مسلم تردد على موقع العمل ، حيث ساهم فى بناء المسجد دون مقابل ، بالاضافة الى تبرعه بقدر معين من المال . وحين سئل عن سبب حماسته لبناء المسجد قال : "انا آسف لأننى لست مسلما صالحا ، بيد اننى تائه الفكر دائما لعدم وجود المساجد ، فلا بد لى من ان اقدم خدمات لبناء المسجد بقدر المستطاع لكى اشعر بطمأنينة نفسية . ." وكفى بذلك دليلا على مدى تأثيرات المساجد فى نفوس المسلمين الصينيين ! والمسجد المبنى على الطراز الصيني يتكون غالبا من قاعة للصلاة وجناحين ، والمسجد المبنى على الطراز الصيني يتكون غالبا من قاعة للصلاة وجناحين ، فير ان الجوامع فى الصين تزهو كذلك بردهات وقاعات اجتماع ومطاعم ومساكن ، الى جانب الانشاءات السالفة الذكر .

وعلى مدار اكثر من ١٣٠٠ سنة من دخول الاسلام الى الصين تم المسلمين الصينيين بناء اعداد كبيرة من المساجد في طول البلاد وعرضها . . عرف بعضها بعراقة تاريخه ، وعرف بعضها الآخر بضخامة بنائه وروعة هندسته . ومما يؤسف له ان الكثير من هذه المساجد قد تقوض ، ثم تلاشي بفعل الكوارث الطبيعية او الغزو الاستعماري . الامر الذي جعل من المتعدر دراسة تاريخ مساجد الصين وتاريخ الاسلام الصيني دراسة دقيقة وافية . ومهما يكن من أمر فان مساجد الصين التي ماتزال قائمة من العهود الغابرة الى يومنا هذا تعتبر آثارا قيمة ، لا بد من الرجوع اليها لدى دراسة تاريخ الاسلام في الصين ه

# الفصل الاول لمحة عن المساجد في الصين

منذ دق الاسلام باب الصين فى منتصف القرن السابع اجتاز سبع مراحل تاريخية فيها ، هى : الاسر الامبراطورية : تانغ وسونغ ويوان ومينغ وتشينغ ، وجمهورية الصين الشعبية . وتختلف اوضاع مساجد الصين باختلاف مكانة المسلمين الصيئيين السياسية والاقتصادية عبر المراحل التاريخية السالفة الذكر .

ومن اجل اطلاع اعزائي القراء على احوال مساجد الصين بصورة مبرمجة يسرني القاء الاضواء على ٢٠ نموذجا منها حسب الترتيب الزمني .

# الدور الاول (من سنة ٢٥١ ــ ١٢٧٩م) \*

تفيدنا المصادر الصينية أن أول مندوب مبعوث من الخليفة عثمان بن

<sup>\*</sup> اتفق المؤرخون الصينيون على انّ سنة ٢٥١ ( اى السنة الثانية من حكم الامبراطور لى تشى فى عهد يونغهوى من اسرة تانغ الممتدة من سنة ٦١٨ الى سنة ٩٠٧) هى سنة دخول الاسلام الى الصين. اما سنة ١٢٧٩ فهى سنة سقوط اسرة سونغ (٩٠٧ – ١٢٧٩م) .

عفان وصل الى تشانغآن (شيآن اليوم وعاصمة الصين آنذاك) في ٢٥ اغسطس ٦٥١ م . واذ قابل الامبراطور الصيني قاو تسونغ لأسرة تانغ ( ٦١٨ – ٩٠٧ م ) عرفه بأحوال بلده والشريعة الاسلامية اجمالا . وقد رأى المؤرخون الصينيون ان الاسلام قد دخل الى الصين مع وصول رسول الصداقة هذا . وبفضل ازدياد الاتصالات المطردة بين الصين وبلاد العرب استوطن عدد من العرب الوافدين الصين ، بحيث اصبح لهم صلة قرابة مع الصينيين وقبلوا الحضارة الصينية بالتدريج . اما في عهد اسرة سونغ ( ٩٦٠ -- ١٢٧٩ م) فقد ازداد عدد العرب والفرس الوافدين الى الصين للاستيطان اكثر مما كان عليه ، وتوسع نفوذهم اكثر من ذي قبل . وخير دليل على ذلك أن أبو شوقي العربي كان قد تولى منصبا عاليا في حكومة الصين آنذاك . وقد جرت عادة المؤرخين الصينيين على تسمية هذه الفترة (اى من زيارة المبعوث السالف الذكر للصين سنة ٦٥١ الى سقوط اسرة سونغ سنة ١٢٧٩ ) مرحلة دخول الاسلام الى الصين . ومن المتوقع ان الجاليات العربية الاسلامية آنذاك قد بنوا ، في هذه الفترة الطويلة ، عددا كبيرا من المساجد تيسيرا لعباداتهم ، ونكن اغلبيتها قد طواها الزمن . وما يقوم حتى يومنا هذا من المساجد المتبقية من تلك الفترة لا يتجاوز ٥ مساجد أبينها فيما يلي:

### ١ \_ مسجد هوايشنغ في مدينة قوانغشو

عندما كانت التبادلات الاقتصادية والثقافية بين الصين وبلاد العرب في اوج ازدهارها في عهد اسرة تانغ (٦١٨ – ٩٠٧ م) ، توارد عدد كبير من التجار العرب الى مدينة قوانغتشو – احدى المدن الساحلية في الصين وابرز موانئها – مرورا بالخليج العربي وخليج البنغال ومضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي وكان من ضمنهم جماعة استوطنوا هذه المدينة فبنوا فيها مساجد

لأداء الصلاة ومعالجة شؤونهم المتعلقة بالدين والعبادات. ويعتقد بأن مسجد هوايشنغ (المسمى ايضا "مسجد قوانغتا" – المنارة – لفخامة منارته) هو من المساجد التي تم بناؤها على ايدى الجاليات العربية الاسلامية آنداك. ولكن الرواية التي سبق ذكرها في صدر الكتاب تقول بأنه شيد على يد الصحابي الجليل سعد ابن ابي وقاص رضى الله عنه الذي جاء الى الصين لنشر الاسلام بامر من النبي . اما الكتابات العربية المنقوشة على اللوح الرخامي في مسجد هوايشنغ ، فتنفق وما ورد في الرواية ، اذ جاء فيها :

"هذا هو اول مسجد فى الصين بناه سيدنا وقاص رضى الله عنه ، اذ دخل هذه الدار لاظهار الاسلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جدده المتأخرون مرة بعد مرة . قد حفظه الله تعالى الى الآن سليما من الآفات . وهو في الصين مبدأ الاسلام ومنبع العلوم . فينبغى لمسلمى الصين ان يزينوا ظهره بالعمارة الحسنة ، ويصلحوا باطنه باقامة الجماعة . وعلى مسلمى هذا البلد خصوصا انشاء مدرسة . فاعتبروا يا أولى الابصار . . التوقيع : الوصى سليمان عبد الكريم "

ان هذه الكتابات العربية سليمة ومتماسكة لغويا . فمن المحتمل ان تكون من كتابات احد المسلمين العرب الذين استوطنوا مدينة قوانغتشو في وقت مبكر . ولكن ليس هناك سبيل الى معرفة الزمن الذى نقشت فيه هذه الكتابات غير المؤرخة . ومع ذلك فان كلمات " ثم جدده المتأخرون مرة بعد مرة " الواردة في الكتابات توحى الينا بأنها كتبت بعد زمن طويل من بناء المسجد . اما الصحابي سعد وقاص الوارد في الرواية ، فبالإضافة الى ورود ذكره في الكتابات العربية المقوشة مايزال ضريحه قائما على مقربة من جسر ليوهوا في ضواحي قوانغتشو . وجرت العادة على تسميته " ضريح الحكيم المرحوم "

تعظيما اشأن صاحبه . واكثر من ذلك ان المسامين هناك يقومون عادة بزيارة هذا الضريح في الاعياد الاسلامية ، سائلين الله ان يتغمد صاحبه برحمته ومغفرته . وقد تبين لنا ان مجيء شخص الي الصين يدعي وقاص لاظهار الاسلام قد حدث فعلا ودون ادني شك . بيد ان " وقاص " الذي يتردد اسمه على ألسنة المسلمين الصينيين ليس الصحابي سعد ابن ابي وقاص الذائع الصيت في عهد النبي عليه السلام . اذ ان كل من له دراية بتاريخ الاسلام لا يخفى عليه ان هذا الاخير كان قائدا عسكريا بجوار الببي عليه السلام ، ظل ملازما له في غزواته لمحاربة اعداء الاسلام من مكان لآخر ، وساهم بقسط كبير في الكثير من المعارك التي جرت في فجر الاسلام . واثر ذلك انتقل الى القادسية في العراق اليوم بأمر من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، حيث قاد معركة عنيفة ضد الفرس ، عقد له فيها لواء النصر ، واظهر الكثير الكثير من المواهب العسكرية المثيرة للاعجاب . وقد ابلي في القتال بلاء حسنا على امتداد حياته ، وخاض غمار الكثير من المعارك الحامية الوطيس قبل ان توافيه المنية في المدينة المنورة سنة ٦٧٥ م . واهم من ذلك ان المصادر العربية لم تذكر قط ان الصحابي الجليل سعد ابن ابي وقاص قد وطئت قدماه الصين . فغاية ما يمكن ان يقال في امر وقاص الوارد ذكره في الرواية انه مجرد تشابه في التسمية ، ليس الا .

ان « تاریخ تینغ» الذی الفه یوه که هو اول کتاب صینی ذکرفیه مسجد هوایشنغ . وقد بدأ المؤلف یدون ذکریاته فی العاشرة من عمره (ای فی سنة ۱۱۹۲ م) قائلا : " فی المسجد منارة ، ارتفاعها عشرات الامتار . وکل ما نقش علیها کتابات غریبة " دون ان یشیر الی تاریخ بنائه . . وبعد اربع عشرة سنة من ذلك (ای فی سنة ۱۲۰۲ م) تم للشاعر فانغ شین رو تألیف دیوان شعر بعنوان «مائة انشودة لبحر الصین المجنوبی» و بین دفتیه قصیدة

بعنوان «تمجيد المنارة الاجنبية» ورد في حاشيته الختامية ما يلي : "بدي ببناء المنارة الاجنبية في عهد اسرة تانغ . وجرت العادة على تسميتها ' منارة هوايشنغ '' ، وتبدو على شكل اسطوانة ، ويبلغ ارتفاعها عشرات الامتار ''. زد على ذلك ان الكتابات المنقوشة على « نصب تجديد بناء مسجد هوايشنغ» والمسجلة بيد قوه جيا في سنة ١٣٥٠ م ، تشير الى ان المسجد " قائم من عهد اسرة تانغ " . ونستدل من ذلك على اهمية القول ببنائه في تلك الفترة ! غير ان التدوينات التاريخية المذكورة اعلاه ظهرت بعد ٣٠٠ ــ ٤٠٠ سنة من تاريخ بناء المسجد المبين في الرواية الشائعة ، فلا يمكن اعتبارها مستندا لتحديد تاريخ المسجد من حيث وجهة النظر التاريخية . هذا ما دفع بعض المؤرخين الى القول بان تاريخه قد يعود الى القرن الثاني عشر الذى ظهرت فيه تدوينات يوه كه وفائغ شين رو . وبدهبي ان هذا الرأى ليس له اساس من الصحة كما ذكرنا سابقا . وهناك فريق من المؤرخين رأوا ان المكان الذي كان ذلك المسلم الصيني يؤم فيه المصلين بتعيين من الامبراطور الصيني هو سلف مسجد هوايشنغ على الارجح ، وان كانت المنارة غير مذكورة في كتاب « رحلة سليمان » الذي تم تأليفه في القرن التاسع . وهؤلاء المؤرخون لا يعتبرونها دليلاً يؤكد وجود المسجد او عدم وجوده ، ذلك انها لا تؤثر في كيان المسجد ابدا سواء أكانت موجودة ام غير موجودة . اذ يمكن اعتبار المسجد قائما بمجرد قيام مبناه الرئيسي - قاعة الصلاة . اما المنارة - وهي مبنى جانبي للمسجد - فيجوز بناؤها خلال بناء قاعة الصلاة ، ويجوز بناؤها بعد ذلك بفترة من الزمن . وتحليل المسألة على هذا النحو يبين لنا ان القول ببغائه في عهد اسرة تانغ له ما يسوغه ، وليس مجرد تلفيق .

وفيما يختص بتسمية المسجد يشير كتاب « فصول تانغ الستة » الى انه " بنى على يد الجنرال هواى شنغ ، فأطلق عليه اسمه " ، بينما تفيدنا المنقوشات

على « نصب تجديد بناء المسجد » انه : " سمى بذلك ( اى هوايشنغ وهي تحمل معنى الحنين الى النبي) تعبيرا عن الحنين الى النبي عليه الصلاة والسلام " . وتعد المقولة الثانية مما يتفق عليه المؤرخون عموما : ذلك ان المسلمين العرب الذين استوطنوا مدينة قوانغتشو في فجر الاسلام اما ان يكونوا قد : مأوا في عهد ليس بعيدا عن عهد النببي (ص) ، واما ان يكونوا قد سبق م ان اهتدوا الى الاسلام على يده مباشرة . فبعد ان هاجروا الى الصين ، لم يستطيعوا كبح جماح حنينهم الى النبى (ص). وهذا ما حداهم الى تسمية المسجد الذى بنوه " هوايشنغ" تعبيرا عن مشاعرهم العميقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ورد في المنقوشات على « نصب تجديد بناء المسجد » الذي يرجع تاريخه الى سنة ١٣٥٠ ما يلي : " لقد دمر المسجد في سنة كويوي ( ١٣٤٣ م ) في عهد تشيتشنغ لأسرة يوان ، وغدت مبانيه أنقاضا " . فليس هناك سبيل الى معرفة ملامحه الاصلية . اما قاعة الصلاة المعاد بناؤها في سنة ١٣٥٠ م، فقد تلاشت هي الاخرى في الثلاثينات من القرن الجاري . غير ان مقالة «مشاهدات في اثناء تفكيك قاعة مسجد هوايشنغ» قد اعطت لمحة عن ملامح المسجد السابقة ، اذ جاء فيها ما يلي : " يتربع مسجد هوايشنغ في شارع قوانغتا (المنارة) ، ويغطى مساحة واسعة من الارض ، ويسور بسياج قصير امام بوابته . ولو سرت من البوابة الى الداخل عشرات الاقدام ، لوجدت نفسك امام برج مشاهدة الهلال القائم الشامخ بكل خيلاء ، حيث يمكن رؤية سلم متأنق وممرين مسقوفين ، يمتد احدهما في شرقي فناء المسجد والآخر في غربيه ، وعلى جانبي كل منهما تنتصب كثير من اشجار الصنوبر الهرمة المخضوضرة ، مما يزيد المكان جمالا وروعة . وهناك رصيف يرتفع ٩ درجات ، وتطوقه الدرابزينات ، وتطل عليه قاعة الصلاة البادية على شكل قصر صيني الطراز . وهي مصلى للمسلمين المحليين . وقد غدت هذه القاعة اا بهيبة عرضة للسقوط منذ سنوات ، لذلك تقرر اعادة بنائها اعتمادا على التبرعات بعد ترميم المنارة . ولكن الاهالى واجهوا الصعوبات فى تحقيق ما يصبون اليه لضخامة المشروع . واشد ما يدعو الى القلق انهم ان يجدوا مكانا لائقا لاقامة الصلاة اذا ما تهدمت هذه القاعة . وعبر مناقشات متكررة بدءا من السنة الماضية ( ١٩٣٤ م ) الى الشهر الجارى (فى ربيع سنة ١٩٣٥) اجمعوا على تفكيكها فى الرابع والعشرين من الشهر نفسه . وقد تجلى المعين ان مواد البناء المفكوكة من مواقعها امتن واروع بكثير من مثيلاتها فى زماننا هذا . أما تسنيمة سقف القاعة فقد كانت جد متماسكة ومتكاملة لارتباط كل اجزائها بالاسلاك النحاسية والمسامير الضخمة . وغاية ما يدعو الى الاعجاب ان اجواف التستيمة كانت مختومة باحكام . . . "

اما قاعة الصلاة التي اعيد بناؤها سنة ١٩٣٥ ، فهي كبيرة المساحة . . حسنة الاضاءة . . مميزة بخصائص القصور التقليدية الصينية ايضا . وبعد التحرير مدت الحكومة الشعبية يد المساعدة الى المسلمين هناك لترميم مسجد هوايشنغ مرارا ، مما جعله يبدو في غاية الروعة والبهاء . وبالاضافة الى انه بيت من بيوت الله ، يقيم فيه المسلمون الصينيون والاجانب صلواتهم ، فقد اصبح مزارا للضيوف القادمين من كل فج عميق بعد ادراجه في قائمة اهم الآثار المجمية على نطاق مدينة قوانغتشو .

تتجلى قيمة مسجد هوايشنغ فى عراقة تاريخه وضخامة بنائه المتميز باسلوب العمارة العربى : منارة اسطوانية الشكل ، ترتفع ٣٦ مترا عن اديم الارض . . وتبدو كأنها شعلة تناطح السحاب ، لأنها تتكون من جزأين . . الجزء الأعلى يمثل فتيل الشعلة ، ونظيره الاسفل يمثل بدنها . اما جدرانها المبنية من الطوب فتتكون من طبقتين داخلية وخارجية ، حشر بينهما التراب لتقوية الجدران . وفي جوف المنارة سلمان لولبيان ، لا يتشابك احدهما مع

الآخر ، ولكل منهما ١٥٤ درجة . وهناك نافذة صغيرة على جدران المنارة بعد كل عدة درجات محددة ، تصلح لتسرب الضوء الى الداخل . ولو صعدت الى قمة المنارة ، للفت نظرك معالم مدينة قوانغتشو كلها ، مما يشرح الصدر ويبهج القلب . وتختلف المنارة عن الباغودات الشائعة فى الصين اختلافا تاما من حيث شكلها وتركيبها على حد سواء . فيمكن القول بأنها منارة مبنية على الطراز الاسلامي البحت . وعلى الرغم من ان هذه المنارة قد أخنى عليها الدهر ، الا انها مازالت تنتصب بكل خيلاء على ضفة نهر اللؤلؤ كما كانت عليه سابقا . . انها شاهد عيان على عراقة التبادلات الثقافية بين الصين وبلاد العرب ، كما انها ترمز الى ان مجرى الصداقة بين شعب الصين وشعوب العالم الاسلامي مازال يتدفق بزخم شأنه شأن نهر اللؤلؤ تماما .

## ٢ - مسجد تشينغجينغ بمدينة تشيوانتشو

تقع مدينة تشيوانتشو في منطقة مجرى نهر جينجيانغ على سواحل الصين الجنوبية الشرقية ، او بالاحرى عند ملتقى النهر والبحر . فهى ميناء طبيعى جيد . ومنذ عهد الاسرة الجنوبية – الشمالية ( ٤٢٠ – ٥٨٩ م ) دخلت تشيوانتشو في مصاف الموانئ الصينية الخاصة بالتجارة الخارجية . اما في اوائل عهد اسرة سونغ الجنوبية ( ١١٢٧ – ١٢٧٩ م ) فقد شهدت تشيوانتشو عشرات الآلاف من التجار ورجال الدين الأجانب ، قدموا لممارسة النشاطات التجارية والدينية . اما مدينة الزيتون التي ذكرها الرحالة العربي العظيم ابن بطوطة ( ١٣٠٤ – ١٣٧٧ م ) في كتابه : « تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» ، فهي المدينة المعنية التي نحن بصدد الحديث عنها .

<sup>\*</sup> كان من بينهم مسلمون ومسيحيون .

لقد جاء فى كتابه ما يلى: "لما قطعنا البحر، كانت اول مدينة وصلنا اليها مدينة الزيتون، وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد اهل الصين والهنود، ولكنه اسم وضع عليها. وهى مدينة عظيمة كبيرة تصنع بها ثياب الكمخا والاطلس، وتعرف بالنسبة اليها، وتفضل الثياب الخنساوية والخنبالقية. ومرساها من اعظم مراسى الدنيا او هو اعظمها. رأيت به مائة جنك (سفينة شراعية صينية) كبار، واما الصغار فلا تحصى كثرة .. " وبفضل تطور المواصلات المائية فى تشيوانتشو الى ابعد مدى ، فقد ترك المسلمون العرب المواصلات المائية فى تشيوانتشو الى ابعد مدى ، فقد ترك المسلمون العرب التاريخية هناك ، من ضمنها مسجد يحمل اسم " تشينغجينغ" (الصفاء والنظافة) .

مسجد تشينغجينغ مسجد كبير ، يشغل مساحة تقدر بهكتار واحد . ويتكون من ثلاثة مبان رئيسية ، هي قاعة الصلاة وقاعة الدعوة والبوابة . وقد بنيت قاعة الصلاة بأحجار الغرانيت البيضاء المختلفة الاحجام وهي تشغل مساحة قدرها ، ٦٠ متر مربع . وعلى قبتها وجدرانها الاربعة نقوش من الآيات القرآنية . وعلى العتبة العليا لباب القاعة ثلاثة سطور من النقوش تشمل الآيات بفعل الزلازل الشديدة سنة ١٦٠٧ م . اما بوابة المسجد ، فيبلغ ارتفاعها عشرين مترا وعرضها يقارب ه امتار . وهي مبنية من الغرانيت الازرق الضارب الى البياض . وتبدو عتبتها العليا على شكل عقد مخمس . وقد قيل ان هذا النوع من الاشكال المعمارية قد نقل عن مثيله في دمشق . وكان على سطح البوابة المزدانة بشرفات على شكل فراشة منارة ، لكنها لم تعد قائمة . وما نقش على عتبة البوابة العليا هو آيات قرآنية ( ١٨ – ١٩ من سورة آل عمران ) .

فانها بديعة الهندسة ، متناسقة الاجراء ، جميلة النقوش . وهي جديرة بأن تعد من روائع الفن المعماري الاسلامي في القرون الوسطى .

وهناك مبخرة من الغرانيت يرجع تاريخها الى عهد اسرة سونغ الشمالية ( ٩٦٠ ــ ١١٢٧ م )، ويبلغ ارتفاعها مترا واحدا ، ووزنها مئات الكيلوغرامات، وعليها نقوش بالغة الجمال والدقة ، وهي تحفة فريدة جدا .

وقد ظل هذا المسجد العريق المميز بأسلوب العمارة الاسلامي يحظى بالاهتمام البالغ من الاختصاصيين الصينيين والأجانب . ويفيدنا رقيم « تاريخ مسجد تشينغجينغ» الذي دبجه وو جيان باللغة الصينية في سنة ١٣٤٩م ما يلي : "هناك شخص يدعى نجيب مظهر الدين ، قد ابحر من سيرات (بلدة في ايران على الخليج العربي) في سفينة تجارية الى تشيوانتشو في السنة الاولى ( ١١٣١ م ) من عهد شاوشينغ لأسرة سونغ ، فتم له بناء هذا المسجد في الناحية الجنوبية من المدينة ، ثم احضر مصابيح فضية ومبخرة تيسيرا لممارسة العبادات ، وألحق به اطيانا ومباني ينتفع بها عامة المسلمين . وبعد فترة من الزمن تعرض المسجد لأزمة اقتصادية ، حتى غدا مهجورا بسبب فتور احمد -- متولى المسجد ه - عن تأدية مهامه . ولما نقل ' هودار ' (وكان موظفا متجولا في منطقة فوجيان ) مكتبه الى تشيوانتشو سنة ١٣٤٩ م ، عهد شيخ الاسلام برهان الدين الى الخطيب شريف الدين بقيادة عامة المسلمين في تقديم الدعوة الى الموظف المتجول . وفور ذلك قام فاو تشانغ سي يوى (مبعوث الموظف المتجول ) بجولة تفقدية للمسجد ، حيث اعرب عن رغبته

الكتاب على اللوح الحجرى.

<sup>\*\*</sup> يسمى مدير المسجد او راعى المسجد بـ " المتولى " فى الهند وايران وكذلك فى الصين .

في استعادة ما فقده المسجد من الصمتلكات ، مما سر الحاضرين ايما سرور. "ومنذ ذلك الوقت تحسن وضع المسجد المتدهور . وعرفنا من الرقيم ان "برهان الدين كان قد بلغ من العمر عتيا ( ١٢٠ سنة ) ، الا انه كان قوى البدن ، فكان يبدو كأنه في مقتبل العمر . . ولتفوقه في الفضل والعلم لقب 'شيخ الاسلام ' "كما عرفنا من الرقيم ان المسجد قد اصبح له مجموعة كاملة من رجال الدين ، يشتملون على خطيب وامام ومؤذن ومتول ، اضافة الى شيخ الاسلام . فيحق لنا القول بأن الرقيم من انفس المعلومات التاريخية الخاصة بتاريخ مساجد الصين . هذا هو سر ادخاله في « تاريخ مدينة تشيوانتشو» منذ زمن بعيد ليرجع اليه المؤرخون .

وبالاضافة الى الرقيم السالف الذكر فان المسجد يزهو برقيم آخر مكتوب باللغة العربية . وقد ظل هذا الرقيم العربي مهملا في زاوية النسيان ردحا طويلا من الزمن بسبب غموض كتاباته . ولم تتبين للعيان اهميته الا بعد ان ميز احد العلماء الاسبان فحواه في اوائل القرن الجارى . اما معاني الرقيم العربي فتتلخص فيما يلى : " هذا هو اول مسجد للمحليين يسمى " المسجد القديم " المبارك كما يسمى " مسجد الصحابة " . وقد بني في سنة ٤٠٠ هـ (بين سنة ١٠٠٩ م) . وبعد ٤٠٠ سنة من ذلك ثم ترميمه وتوسيع بنائه على يد احمد بن محمد القدسي . وقد بنيت له هذه البوابة الضخمة والممر المسقوف الشاهق ، كما اضيفت اليه الابواب والشبابيك الجميلة الجديدة ، وذلك ابتغاء لوجه الله جل جلاله ."

وقد تبين لنا ان الرقيم العربى يختلف عن مثيله الصينى فى تاريخ بناء المسجد وتسميته على حد سواء . لأن احدهما يقول ان المسجد يحمل اسم "الصحابة " ويرجع تاريخه الى سنة ٤٠٠ هـ (بين سنتى ١٠٠٩ – ١٠١٠ م)، والآخر يقول انه يسمى " تشينغجينغ " ، وانه بنى فى سنة ١١٣١ م . ونتيجة

لذلك فقد تردد الاختصاصيون في الأمر . فمن ذلك ان السيد برتسايم (Berchem) الفرنسي رأى ان تاريخ المسجد الوارد في الرقيم الصيني قابل للتصديق نسبيا ، ثم اشار الى ضرورة اعادة الاهتمام بما ورد في الرقيم العربي . اما المؤرخ الصيني باى شو يبي فقد قال في مقالة له نشرت في سنة ١٩٣٨ : " لقد كنت اميل الى الاقرار بما جاء في الرقيم العربي ، ولكن سرعان ما وجدته غير موثوق به . " وكان هناك مقولة تفيدنا بأن المسجد الذي نحن بصدده هو مسجد " الصحابة " بالضبط ، بينما مسجد تشينغجينغ الذي ذكر في الرقيم الصيني قد دمر في اواخر عهد اسرة يوان (١٢٧١ – ١٣٦٨ م) ، المتأخرين ان الرقيم المنتول هو خاص بمسجد "الصحابة " مع مرور المتأخرين ان الرقيم المنتول هو خاص بمسجد "الصحابة " مع مرور الايام . وفي هذه الحالة حل اسم مسجد تشينغجينغ محل اسم مسجد "الصحابة" في نهاية المطاف . ومعني ذلك ان الرقيم العربي خاص بمسجد "الصحابة" في نهاية المطاف . ومعني ذلك ان الرقيم العربي خاص بمسجد "الصحابة" وان مثيله الصيني خاص بمسجد تشينغجينغ الذي لم يعد موجودا في واقع الامر . . وان لكل مسجد من المسجدين المذكورين تاريخ خاص به ، الامير . . وان لكل مسجد من المسجدين المذكورين تاريخ خاص به ، ولا يمكن ابدا اعتبارهما مسجدا واحدا يحمل اسمين مختلفين .

وعندما جرى تفكيك سور المدينة على مقربة من بوابتها الجنوبية في الفترة ما بين سنة ١٩٤٦ وسنة ١٩٤٨ اكتشفت اكثر من ٢٠ قطعة من الغرانيت منقوشة بكتابات عربية بارزة ، كما اكتشفت اكثر من ٣٠ قرمة عمود منقوشة برسوم الازهار الى جانب آية من الذكر الحكيم : " وان المساجد لله " (سورة الجن – آية ١٨) . وجدير بالذكر ان موقع هذه الاكتشافات يتفق مع موقع مسجد تشينغجينغ المذكور في الرقيم الصيني الذي جاءت فيه كلمات : " لقد بني هذا المسجد في الناحية الجنوبية من المدينة " . الامر الذي قدم دليلا تكميليا على صحة قول اصحاب وجهة النظر هذه .

وعلى الرغم من ان وجهة النظر هذه معقولة نسبيا ، الى جانب انها لا تخلو من الدلائل التاريخية ، الا ان الكثير من المؤرخين ظلوا يشكون فى صحتها ، فلا يمكن اعتبارها استنتاجا نهائيا .

ومهما يكن من امر فان المؤرخين يتفقون على ان المسجد الوحيد القائم حاليا في مدينة تشيوانتشو هو من انفس الآثار الاسلامية في الصين سواء أكان مسجد "تشيغجينغ" ام مسجد "الصحابة". فلا غرو انه قد ادرج في قائمة اهم الآثار التاريخية المحمية على نطاق البلاد ، سنة 1971.

### ٣ ــ مسجد تشنجياو ( او مسجد العنقاء) بمدينة هانغتشو

هانغتشو مدينة جميلة المناظر غنية بالثروات . وقد كانت عاصمة الصين في عهد اسرة سونغ الجنوبية (١١٢٧ – ١٢٧٩ م) ، كما كانت ميناء تجاريا دوليها هاما في التاريخ . اما مسجد "تشنجياو" (الدين الحق) الواقع في شارع الدكتور صون يات صن بالمدينة فقد سمى "مسجد العنقاء" ايضا لأن بناءه يشبه العنقاء الناشرة جناحيها . قيل ان بوابة المسجد وبرج مشاهدة الهلال القائم عليها ، يشبه رأس العنقاء ، وان الممر المؤدى من البوابة الى الداخل يشبه عنقها ، وان صفين من الاشجار الهرمة المتسامقة على يمين المسجد ويساره يبدوان وكأنهما جناحان لها ، وان المباني المتوزعة في قلب المسجد تشبه بدنها ، وان دغلة من البامبو خلف قاعة الصلاة تشبه ذيلها . أما البئران امام قاعة الصلاة فقد جرت العادة على تشبيههما بعيني ذيلها . أما البئران امام قاعة الصلاة فقد جرت العادة على تشبيههما بعيني م) ، ثم اتلف سنة ١٢٠٣ م ، واعيد بناؤه في عهد اسرة يوان ( ١٢٧١ – ١٠٣٨ م) ، ولكن النصب الحجري القائم في المسجد الذي يرجع تاريخه الى سنة ١٤٩٣ م) ، بينما يشير «تاريخه الى سنة ١٤٩٣ م) ، بينما يشير «تاريخه الى سنة ١٤٩٣ م ، بينما يشير «تاريخه الى سنة ١٤٩٠ م ، بينما يشير «تاريخ سنة ١٤٩٠ م ، بينما يشير «تاريخه المستجد الله منه على سنة ١٤٩٠ م ، بينما يشير «تاريخه المستجد المستجد المنه قد بني سنة ١١٨٠ م ، بينما يشير «تاريخ النورية النورية النورية النورية المستجد الله الله قد بني سنة ١١٨٠ م ، بينما يشير «تاريخه المينة ويشير «تاريخه المينة ويشير «تاريخه ويشير» الميناء ويشير «تاريخه ويشير «تاريخه ويشير «تاريخه ويشير» ويشير الميان ويشير «تاريخه ويشير» ويشير «تاريخه ويشير» ويشير «تاريخه ويشير» ويشير «تاريخ» ويشير ويشير «تاريخ» ويشير «تار

هانغتشو» الى انه شيد على يد علاء الدين العربى سنة ١٣١٤ م. وقد وصف ابن بطوطة ما رآه هناك قائلا: "في اليوم الثالث دخلنا المدينة الثالثة ، ويسكنها المسلمون . ومدينتهم حسنة واسواقهم مرتبة كترتيبها في بلاد الاسلام . بها المساجد والمؤذنون ، سمعناهم يؤذنون بالظهر عند دخولنا . ونزلنا منها بدار اولاد عثمان ابن عفان المصرى ، وكان احد التجار الكبار (الذي) استحسن هذه المدينة فاستوطنها ، وعرفت بالنسبة اليه ، واورث عقبه بها الجاه والحرمة ، وهم على ما كان عليه ابوهم من الايثار على الفقراء والاعانة للمحتاجين . ولهم زاوية تعرف بالسليمانية حسنة العمارة ، لها اوقاف كثيرة ، وبها طائفة من الصوفية ، وبني عثمان المذكور المسجد الجامع بهذه المدينة . ووقف من الحوينات ابن بطوطة ان المسلمين بالمدينة كثير . " ونعرف من تدوينات ابن بطوطة ان المسلمين العرب كانوا قد استوطنوا هانغتشو منذ زمن بعيد . ولكن ايس في حوزتنا معلومات دالة على ان المسجد العثماني الذي رآه ابن بطوطة بأم عينيه هو المسجد المشيد على يد علاء الدين سنة ١٣١٤ م ،

ويحتفظ مسجد تشنجياو (او العنقاء) بست قطع ونصف من الطوب المنقوش ، يرجع تاريخها الى عهد اسرة سونغ الجنوبية . ان هذا النوع من الطوب يبدو على شكل مربع وهو بحجم 972 سم 972 سم 972 سم 972 سم 972 سم 972 سم . ويلاحظ على سطح الطوب آيات قرآنية 972 سم 972 من سورة آل عمران ) وعلى سطحه المجانبي نقوش من الكتابات : "طوب مصنوع في عهد اسرة سونغ حسب طاب هانغتشو عاصمة البلاد" . وتعتبر هذه النقوش من الادلة الاضافية على تاريخ المسجد .

تمتد مبانى المسجد الرئيسية : البوابة وقاعة الصلاة وقاعة الدعوة على خطه المحورى الوهمي من الشرق الى الغرب . اما قاعة الصلاة ـــ اقدم مبنى في

المسجد ـ فمسقطها الافقى غير منتظم ويبلغ عرضها ثلاث فسح (الفسحة : المسافة بين دعامتين) ، ومبنية من الطوب وخالية من العوارض ومطلية جدرانها بالجير الابيض ومزخرفة بالنقوش الجميلة . وتتكون واجهات القاعة من البنايات الثلاثية الفسح ، ولكل فسحة باب . وترى على كلا الجمالونين اثنين من الابواب ذات الخطوط القوسية الانسيابية ، مع العلم ان هذا النوع من البوليات يبدو على شكل باغودة ليوخه اذا نظرت اليه عن بعد . اما الجدران الخلفية للقاعة ، فليس لها ابواب ، واكنك ترى في الاجزاء العليا من الجدران ما بين كل فسحتين اثنتين من النوافذ المعقودة الشكل . كما ترى افاريز بارزة على اعالى الجدران ، وصفوفا منتظمة من القراميد على سطح القاعة الذي تنتصب عليه ثلاث عليات مخروطية الشكل . ومن الواضح ان ظهور هذه المباني المخر وطية الشكل على السقف متأثر بأسلوب العمارة الاسلامي دون شك . وكانت بوابة المسجد مكسوة بالنقوش الطوبية الجميلة . وعلى كلا جانبيها سلم خشبي يمكن الصعود عليه الى برج مشاهدة الهلال القائم على البوابة والبالغ ارتماعه عشرات الامتار . وكان هذا البرج في غاية من الروعة . ومن -المؤسف انه فكك سنة ١٩٢٩ عنوة بأمر من سلطة حزب الكومينتانغ ، وذلك بحجة انه كان " يؤثر في المواصلات" على حد زعمهم ، الامر الذي شوه ملامح المسجد الكاملة . وفي الايام الاولى من تأسيس الصين الجديدة خرب المسجد الى حد كبير لحرمانه من الترميم مدة طويلة . فقد لجأ المسلمون هناك سنة ١٩٥٣ الى ترميمه على نطاق واسع ، فتجددت ملامحه كل الجدة . ودخل هذا المسجد العريق في قائمة اهم الآثار المحمية على نطاق البلاد .

# ع مسجد شیانخه (الکرکی) بمدینة یانغتشو تقع مدینة یانغتشو علی ملتقی نهر الیانغتسی والقناة الکبری . ومنذ عهد

اسرتى سوى وتانغ ( ٥٨١ - ٩٠٧ م ) اصبحت محورا للنقل المائى فى الصين ، كما اصبحت مركزا للتبادلات الاقتصادية والثقافية بينها وبين بقية اجزاء العالم . وخلال ذلك توارد الكثير من العرب الى هذه المدينة برا وبحرا لممارسة التبادلات الاقتصادية والثقافية هناك . وحسب ما ورد ذكره فى «سيرة تيان شين قونغ» من «تاريخ تانغ الجديد» "شهدت يانغتشو حادثة غدا عشرات الآلاف من التجار العرب والفرس ضحاياها" . ويدل ذلك على ان هذه المدينة من اوائل المدن الصينية التى دخل اليها الاسلام ، شأنها شأن قوانغتشو وتشيوانتشو وهانغتشو تماما . كما يدل على ان ظهور المساجد فيها منذ ذلك الحين لا يدعو الى الشك . ولكن اغلب الظن انها اما احترقت فى ايام تأجج نيران الحرب ، واما دمرت بفعل عاديات الطبيعة . اما مسجد شيانخه الكركى) الباقى من الزمن الغابر فى المدينة ، فيذكر مع مسجد هوايشنغ ( قوانغتشو ) ومسجد تشنجياو ( هانغتشو ) في آن واحد . وقد جرت العادة على تسمية هذه المساجد " مساجد الصين الأربعة القديمة " .

قيل ان مسجد شيانخه قد شيد على يد بهاء الدين العربى فى الفترة ما بين سنة ١٢٦٥ – ١٢٧٤ م. وبعد ان فرغ من بناء المسجد توجه الى شاندونغ وغيرها من المناطق للزيارة . وفى طريق عودته من مدينة جينينغ الى يانغتشو فى سنة ١٢٧٥ م توفى فى قمرة داخل السفينة التى كان يركبها . فدفنه يوان قوانغ ان (المسلم) ، والى المدينة آنذاك ، فوق مرتفعات على ضفة نهر قوانخه الشرقية فى المدينة حسب وصيته . وما زال قبره قائما هناك . وقد اصبحت البقعة المحيطة بقبره مقبرة عامة للمسلمين فيما بعد . اما السقطى المتوفى فى عهد اسرتى يوان ومينغ ، فقد دفنوا هناك ايضا . وفى الجنوب الغربى من المقبرة مسجد ، يسمى مع موقعه " موئل هناك ايضا . وفى الجنوب الغربى من المقبرة مسجد ، يسمى مع موقعه " موئل

المسلمين " ، حيث تنتصب اربع شواهد لتخليد ذكرى المسلمين المتوفين في عهد اسرة يوان . وعليها نقوش من الكتابات الصينية والعربية والفارسية . وقد سمى مسجد شيانخه (الكركى) للشبه بين مبانيه والكركى . وبعد ان اعيد بناؤه على يد شخص يدعى حسن سنة ١٣٩٠ م ، قام بترميمه التاجر المسلم ما تسونغ داو والامام الحامى سنة ١٥٢٣ م . وقد بنيت قاعة الصلاة فيه من الاطارات المعمارية الكبيرة . وتبدو دعاماتها منحنية قليلا بسبب عراقة تاريخها . ولو ذهبت الى الجنوب من القاعة لوجدت نفسك امام برج مشاهدة الهلال الذي تم بناؤه في عهد اسرة مينغ (١٣٦٨ – ١٦٤٤ م ) . وبالاضافة الى مسجد شيانخه فان هناك ستة مساجد اخرى ، ولكنها اقل شيخد الذي نحن بصدده اتخذ في فترة من الفترات مصلى لجميع المسلمين المسجد الذي نحن بصدده اتخذ في فترة من الفترات مصلى لجميع المسلمين هناك في العيدين المباركين . ومما يدعو الى الاسف ان المعلومات الخاصة بالمسجد قليلة جدا ، مما سبب صعوبات في سبر اغوار تاريخه . ومع ذلك فان مسجد شيانخه يحتل مكانة لا يستهان بها في التاريخ الاسلامي الصيني .

تختلف المساجد القديمة الاربعة المذكورة اعلاه بعضها عن بعض فى زمن البناء واسلوب العمارة ، ولكنها تشترك فى نقطتين : احداهما ، ظهور هذه المساجد فى المدن التى كانت مراكز لنشاطات العرب التجارية ؛ والثانية ، ان كل مؤسسى المساجد من الجاليات العربية الاسلامية فى الصين . فيحق لنا القول بأن هذه المساجد العريقة جديرة بأن تعتبر شاهد عيان على كثرة التبادلات الاقتصادية والثقافية بين الصين وبلاد العرب فى التاريخ ، وان مؤسسيها يجب ان يوصفوا بأنهم رواد الصداقة التقليدية بين الطرفين . زد على

ذلك ان هناك ميزة مشتركة ثالثة بين هذه المساجد ، تتمثل في حملها اسماء حيوانات مثل "الكركي" و"الاسد" (لقب مسجد هوايشنغ) و"الحصان الممجنع" (لقب مسجد تشيغجينغ) و"العنقاء" (لقب مسجد تشنجياو) ، ويعتبر ذلك مصادفة لا مثيل لها أن تسمية المساجد في الصين ، وربما في العالم كله ،

# ٥ ــ مسجد نيوجيه بكين

مسجد نيوجيه من اقدم المساجد في شمالي الصين . وقد بني سنة ٩٩٦ م حسب ما جاء في « تاريخ قانغشانغ» . وكان هناك عدد من المؤرخين يشكون فى صحة ذلك . ولكن ينقصهم البرهان على نفى الامر . ولذلك فان زمن بناء المسجد السالف الذكر ظل معترفا به على وجه العموم . وتفيدنا المدونات التاريخية أن أحد العرب ، ويدعى الشيخ قوام الدين ، قد جاء من بلده الى الصين . وكان معه ثلاثة اولاد : ابنه البكر صدر الدين ، وابنه الثاني ناصر الدين ، وابنه الثالث سعد الدين ، وكلهم اذكياء واكفاء فوق العادة . وكان من طبيعتهم أن عاشوا عيشة الاعتكاف ، فلم يستسيغوا ابدا الوظائف التي منحهم اياها البلاط الامبراطوري . ولذلك فقد انعم على كل منهم بلقب امام المسلمين حين استوطنوا الصين . اما صدر الدين فقد غادر مقره الى اماكن اخرى لنشر الاسلام ، ولم يرجع . وقام سعد الدين ببناء مسجد في دونغقوه (الناحية الشرقية من بكين) ، كما قام ناصر الدين ببناء مسجد في ضاحية بكين الجنوبية ( اى ناحية نيوجيه اليوم ) بأمر من الامبراطور . وهذا المسجد الاخير هو مسجد نيوجيه اليوم . وقد كان صغير الحجم في بادى الامر ، ثم اصبح على الصورة التي نراها اليوم بعد توسيع بنائه مرارا في عهد اسرتي مينغ وتشينغ (١٣٦٨ – ١٩١١م) . وفي سنة ١٤٧٤ م اطلق الامبراطور

عليه اسم "لى باى سى" ، (دار الصلاة). ولما تم ترميمه سنة ١٦٩٦ م على حساب البلاط الامبراطورى منح لوحا مكتوبا عليه "دار الصلاة الامبراطورية".

تبلغ مساحة هذا المسجد حوالي ستة آلاف متر مربع . ومع ان مبانيه لا تختلف عن القصور الكلاسيكية الصينية شكلا وتوزعا الا أنها مميزة بالزخارف الاسلامية الطراز . اما قاعة الصلاة في المسجد فتواجه الشرق ، وهي تشكل مع القاعة المقابلة لها وجناحي المسجد الجنوبي والشمالي دارا مربعة مثالية (اي دار تحيط بها المباني من الجهات الاربع وتتوسطها ساحة رحبة) . واما بوابة المسجد ، فهي مفتوحة الى الغرب ، وامامها حاجز طوبي كبير ، ووراءها برج لمشاهدة الهلال ، سداسي الاضلاع مزدوج الافاريز . وامام قاعة الصلاة اثنتان من مقصورات الانصاب الصخرية ، تنتصب احداهما في الجنوب والاخرى في الشمال . وتبدو مباني المسجد منسجمة ومتناسقة ومحكمة . فهي مجموعة كاملة من المباني الرائعة .

وتتكون قاعة الصلاة من ثلاثة مبان متراصة طولا ، وتستغرق خمس فسح عرضا . وهي تغطى مساحة قدرها اكثر من ستدئة متر مربع ، وتتسع لقرابة الف مصل في آن واحد . ولو ألقيت نظرة على القاعة من الخارج ، لوجدتها مبنى كلاسيكيا صينيا نموذجيا بما تتميز به من الافاريز المرفوعة والتركيبات الخشبية الزاهية الالوان ، غير ان زخارفها الداخلية اسلامية الطراز تماما . وهي تثير في النفوس شعورا بالمهابة والاجلال . ومحراب قاعة الصلاة مسقوف بمقصورة مسدسة الاضلاع مخروطية الشكل . . مميزة بالسقف الغائري الماون من عهد اسرة سونغ (٩٦٠ – ١٢٧٩ م) . وعلى جدرانها الجنوبية

به مازال مسجد نیوجیه یحمل اسم "لی بای سی " حتی یومنا هذا خلافا لسائر
 المساجد التی سمیت " تشینغ تشن سی " .

والشمالية نوافذ مكونة من الكتابات العربية . وفي قاعة الصلاة ثماني عشرة دعامة وواحد وعشرون عقدا . وتظهر على عتبات العقود العليا نقوش من الآيات القرآنية والتسابيح الالهية والمدائح النبوية القوية الخطوط . . وعلى جنبات الدعامات القرمزية اللون نقوش لزهور النيلوفر المموهة باللهب ، مما يشكل مع الثريات المعلقة في القاعة منظرا فريدا من نوعه . وهو يبهر الابصار ويبعث على المهابة . وكان لهذه القاعة عيب متمثل في الحرارة الخانقة التي يعاني منها المصلون صيفا والبرد القارص شتاء لشدة قدمها ، ولكن هذا العيب قد تم تفاديه بعد تزويدها بأجهزة التهوية منذ سنوات . ولو ذهبت الى الركن الجنوبي الشرقي من المسجد لألفيت نفسك امام مرقدين اخيرين للشيخ احمد البرتاني المتوفى سنة ١٢٨٨ م والشيخ عماد الدين المتوفى سنة ١٢٨٨ م ، وهما من علماء الاسلام العرب الذين جاؤوا الى الصين لنشر الاسلام . وتنتصب بجوار هذين الضريحين شاهدتان منقوشتان بكتابات عربية واضحة الخطوط حتى يومنا هذا . وهما في نظر المسلمين المحليين من روائع الآثار الاسلامية .

ومن ضمن محفوظات المسجد لوح منقوش عليه امر ، اعلنه الامبراطور كانغشى سنة ١٦٩٤ م بخصوص المسلمين . اذ قيل انه لما وجد احد الحاقدين على الاسلام المسجد مضاء بالانوار المتألقة فى ليالى رمضان ، وشى بالمسلمين الى الامبواطور بدافع التقرب اليه ، وزعم قائلا : " ان المسامين يجتمعون ليلا ، ويتفرقون نهارا ، فيبدو انهم يستعدون للتمرد ". فتوجه الامبراطور — وهو فى بزة مدنية — الى المسجد خفية للتحقق من الامر . ولكن تبين له ان كل ما ورد فى وعظ ، الامام هو من التعاليم الاسلامية الداعية الى الخير والناهية عن الشر ، فما لبث ان اصدر امرا جاء فيه : " ليكن فى علم جميع

<sup>\*</sup> الوعظ يعنى المحاضرة الدينية التي يلقيها الامام على المصلين باللغة الصينية . وسوف يتحدث الكتاب عن هذا الاصطلاح بالتفصيل فيما بعد .

المقاطعات انه: اذا افترى احد الموظفين او الرعايا على المسلمين بالتمرد، متذرعا بذريعة تافهة ، فلا بد من معاقبته معاقبة شديدة قبل استشارة القيادة العليا . وليتمسك المسلمون بالاسلام دون السماح لهم بمخالفة امرى هذا . . . . وبعد تأسيس الصين الجديدة سنة ١٩٤٩ خصصت الحكومة الشعبية مبلغا لترميم مسجد نيوجيه ترميما شاملا ولكنه عانى من التخريبات الخطيرة في هوس "الثورة الثقافية " ، كما اغلقت ابوابه اكثر من عشر سنوات . وفي سنة ١٩٧٩ اعيد ترميمه على نطاق واسع . وعبر اكثر من سنة من الاصلاحات وفي سنة ١٩٧٩ اعيد ترميمه على نطاق واسع . وعبر اكثر من سنة من الاصلاحات الدقيقة تجددت ملامح هذا المسجد العريق كما كانت عليه سابقا .

## الدور الثاني : عهد اسرة يوان ( ۱۲۷۱ – ۱۳٦۸م )

لقد قامت الجاليات العربية الاسلامية ببناء عدد من المساجد ن الصين في عهد اسرتي تانغ وسونغ ، ولكن هذه المساجد لم تكن كثيرة آنذاك . وبعد نهضة المنغوليين امتدت فتوحاتهم الى آسيا الوسطى ونظيرتها الغربية ثم الى اوربا الوسطى ، الامر الذى اوقع عامة الناس فى هذه المناطق فى هاوية الظلمات كما ترك اثره فى تنمية التبادلات الاقتصادية والثقافية بين الصين والبلاد الواقعة الى الغرب منها . وفى تلك الفترة لم يكن المسلمون المهاجرون الى الصين مقصورين على العرب والفرس بل ضموا ابناء مختلف الشعوب فى آسيا الوسطى وآسيا الغربية . وكان من بينهم عسكريون وصناع وعلماء ورجال دين . الخ . هذا وقد تجاوز عددهم عدد المهاجرين الاولين بكثير . وباستثناء عدد قليل منهم عينوا فى مراكز عسكرية وحكومية هامة ، فان معظمهم قد اشتغلوا فى استصلاح الاراضى البور وفقا للنظام العسكرى ،

او مارسوا النشاطات التجارية والحرف اليدوية . وبعد ان تزوجوا بنساء صينيات ، تحولوا الى الجنسية الصينية بالتدريج . وفى هذه الحالة ظهر المزيد من المساجد فى كل انحاء البلاد . فقيل ان السيد شمس الدين ، احد السياسيين المسلمين ، قد تم له بناء اثنى عشر مسجدا فى شانتشان (كونمينغ اليوم) وحدها . ويعتقد بأن المساجد الباقية من عهد اسرة يوان ليست بالقليل ، ولكنها قليلا ما تذكر فى التدوينات التاريخية . فلتتوقف عند مسجدين باقيين من هذا العهد .

#### ١ ــ مسجد دينغتشو

تقع دينغتشو (محافظة دينغشيان اليوم) وسط مقاطعة خبى . وهي من المشاطق المأهولة بالمساهين . ويتواجد في شارع التحرير داخل مدينة دينغشيان مسجد قديم ، لا يعرف تاريخه بالضبط ، ولكن من المؤكد انه من عهد اسرة يوان ، ذلك ان ثلاث عشرة قطعة من الانصاب الصخرية القائمة امام المسجد تفيدنا علما بعمليات اعادة بنائه وتوسيعه في ذلك العهد والفترات اللاحقة به . من ذلك ان الكتابات المنقوشة على نصب صخرى يعود الى سنة ١٣٤٨ م تزودنا بالمعلومات التالية : في يوم من الايام سنة بالله فعلينا ان نعبده . . هل في هذه الناحية مسلمون يؤمنون بالله ، بالله فعلينا ان نعبده . . هل في هذه الناحية مسلمون يؤمنون بالله ، ويقيمون الصلاة ؟ " فأجاب احدهم عن سؤاله بقوله : " المسلمون ينتشرون الصلاة في اوقاتها المحددة . . يمكنكم ان تجدوا مسجدا معروفا باسم ألى باي سي " (دار الصلاة ) الى الغرب من مقر الحكومة المحلية . وهو مكان يقيم فيه المسلمون المحليون صلاتهم ، ويسبحون الله ، ويسلمون على مكان يقيم فيه المسلمون المحليون صلاتهم ، ويسبحون الله ، ويسلمون على مكان يقيم فيه المسلمون المحليون صلاتهم ، ويسبحون الله ، ويسلمون على مكان يقيم فيه المسلمون المحليون صلاتهم ، ويسبحون الله ، ويسلمون على مكان يقيم فيه المسلمون المحليون صلاتهم ، ويسبحون الله ، ويسلمون على مكان يقيم فيه المسلمون المحلون صلاتهم ، ويسبحون الله ، ويسلمون على مكان يقيم فيه المسلمون المحلون على ثلاث غرف . . وليس هناك احد يعرف رسوله تسليما . ولكنه مقصور على ثلاث غرف . . وليس هناك احد يعرف

متى شيد بالضبط . وحيث انه لا يتسع للمزيد من المصلين بسبب صغر حجمه ، فقد راودتهم الرغبة في توسيع بنائه منذ عشرات السنين . غير ان صعوباتهم المالية كانت تحول دائما دون تحقيق آمالهم . وها انتم اولاء تضطلعون بحماية هذه البقعة ، فهل لكم رغبة في مساعدتهم في هذا الامر ؟ " "سرعان ما وضع الجنرال الامر نصب عينيه فتبرع بمائة تايل . من الذهب ، كما دعا المسلمين هناك الى التبرع بالاموال لهذا الغرض حسب قدراتهم : وعلى هذا النحو بدئ بشراء مواد البناء الضرورية ووضع المنخطط . وبعد سنتين من تنفيذ المشروع تم بناء قاعة صلاة جديدة ذات ابواب حمراء وسقوف جميلة ودعامات وعوارض مزخرفة بالنقوش الدقيقة ، يا لها من قاعة صلاة رائعة ، يعجز عنها الوصف! " وتبين لنا هذه المعلومات ان عدد المسامين في دينغتشو كان كثيرا ، وان حجم مسجدهم الاصلي كان بعيدا عما يجب . ولذلك حاولوا توسيع بنائه منذ زمن بعيد . ولكن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب عجزهم اقتصاديا . ولم يلازمهم التوفيق في ذلك الا بعد انتقال الجنرال بو الى دينغتشو . كما تبين لنا مسيرة دخول الاسلام الى الصين على يد الصحابى سعد وقاص – كما جاء في الرواية الشائعة بين المسلمين – واحكام الاسلام واركانه واوجه الاختلافات بينه وبين الاديان الاخرى .

تشير الكتابات المنقوشة الى "ان الاسلام يقوم على اساس عبادة للله". معنى ذلك ان الايمان بالله وعبادته هما عماد الدين . وحين تتطرق هذه الكتابات الى قبلة المسلمين تقول : بما ان المسجد الحرام فى مكة المكرمة ، قبلة المسلمين ، فعليهم "ان يوجهوا وجوههم الى الشرق وهم فى الغرب ، والى الغرب وهم فى الشرق ، والى الشمال وهم فى الخرب وهم فى الشرق ، والى الشمال وهم فى الجنوب ، والى

<sup>\*</sup> تايل : وحدة نقد صينية تعادل ٣٣ر ١ اونس تقريبا .

المجنوب وهم فى الشمال . . فينبغى على المصلين فى الصين ان يوجهوا وجوههم الى الغرب بسبب وقوع بلادهم فى شرق المنطقة الغربية " (يشار بها الى جزيرة العرب) . كما تشير الى " ان المسلمين يقيمون الصلوات الخمس يوميا ، ويتوضأون قبل صلاتهم سواء أكان الجو باردا ام حارا " و " يصومون رمضان كل سنة " و " يتصدقون على المحتاجين سواء أكانوا اقرباء ام غير اقرباء " يضاف الى ذلك ان الكتابات المنقوشة تقول بأن المسلمين " يوقنون بالله ويوفون بعهدهم له بأفعالهم " ، وان الاسلام " دين حق لا تشوبه شائبة " . وقد دبيج يانغ شو يى هذه الكتابات " بتوصية من الجنرال بو " وهى الدين واركانه بصورة سليمة . ونعرف من ذلك ان الكاتب مسلم يعرف الاسلام حق المعرفة . وجدير بالذكر ان الكتابات المنقوشة على هذا النصب الحجرى اقدم من مثيلاتها على نصبى مسجد هوايشنغ ( بمدينة قوانغتشو ) ومسجد تشينغجينغ ( بمدينة تشيوانتشو ) بسنة وسنتين كل على حدة ، بل اقدم كتابات المسلمين الصينيين الباقية حتى الآن . فهى لذلك من اروع المعلومات تشينغجينغ ( بمدينة تطور الاسلام فى عهد اسرة يوان .

وبعد مرور اكثر من مائة سنة على ذلك اعيد بناء المسجد مرة ثانية . ونعرف من نصب اقيم فى المسجد سنة ١٥١٢ م ان الجنرال تشن يو الذى كان يتولى رئاسة الشؤون العسكرية فى بكين قد اعجب اشد الاعجاب بفخامة المسجد حين زاره خلال مروره بدينغتشو ، وهو يقوم بجولات تفقدية فى بعض الاماكن فى عهد هونغتشى (١٤٨٨ – ١٥٠٥ م) . وقد سأل الجنرال السيد تشانغ الذى كان يرافقه فى الزيارة : "كيف يحتمل ان يبقى هذا المسجد الضخم مهملا دون ان تمد اليه يد الترميم ؟! " فأجابه قائلا : "لقد قام إمام المسجد والمسلمون هنا بتدبير امور ترميمه منذ سنوات ، ولكن

مواد البناء لم تكن متوفرة بعد . ولو كان هناك من يعينهم في ذلك لحققوا ما يصبون اليه بسرعة . " فلاذ الجنرال بالصمت . وفور تقديمه الى البلاط الامبراطورى تقريرا عن جولاته بعد عودته الى بكين ، توجه الى مسجد بوشو الامبراطورى (الواقع في شارع جينشيفانغ على مقربة من معبد الباغودة البيضاء ، وهو مفتوح الابواب حتى الآن ) حيث سلم على اعيان المسلمين وقال لهم : " لقد شاهدت كثيرا من المساجد خلال جولتي في كثير من المقاطعات . ولكني وجدت مسجد دينغتشو اروع واكبر من غيره : ويمكن مقارنته مع المسجد الذي نحن فيه الآن فخامة . ومع ذلك فانه غير متكامل حتى الآن لحرمانه من التزيين والترميم . اما المسلمون هناك فقد اخذوا في تدبير الامور منذ سنوات ، بيد انهم لم يبدأوا فى تنفيذ المشروع بعد لعدم توفر مواد البناء . فمن الضرورى ان اساعدهم فى ذلك . وحيث ان قدرتى محدودة فيسرني ان اتباحث مع حضراتكم في الامر " . . وكان لأقواله هذه ردود فعل بين الحاضرين . " فلما تبرع الجنرال بقدر معين من الذهب للمسجد بادروا الى التبرع اقتداء به . وسرعان ما تم لهم جمع مثات التايلات من الذهب . فكلفوا واحدا منهم باحالة التبرعات الى متولى امور المسجد في دينغتشو ، مما اتاح لهم ان يرمموا بها المسجد . اذ انهم ما ان حصلوا على معونة من الجنرال تشن وغيره حتى كثفوا جهودهم الجماعية لتنفيذ المشروع ، وراحوا يعملون آناء الليل واطراف النهار . وبعد جهود مضنية استغرقت سنة كاملة ، تجددت ملامح قاعة الصلاة ، كما تم ترميم القاعة الامامية (اى واجهة قاعة الصلاة) والمبنى الخلفي ودرجات السلالم والبوابة والممر المسقوف، على التوالى . وبالاضافة الى ذلك غرست شجيرات السرو داخل فناء المسجد وخارجه لتجميل المكان وتظليله ، وحفرت بثر في جنوب شرقي قاعة الصلاة لتكون مصدرا لمياه الوضوء . "

وبعد اكثر من ٢٠٠ سنة من ذلك اعيد ترميم المسجد مرة ثالثة حسب ما جاء في كتابات النصب الحجرى الذي يرجع تاريخه الى سنة ١٧٣١ م تقد تم بناء هذا المسجد منذ زمن بعيد ، وله مبان جميلة ، ولكن اسافل جدرانه قد تآكلت بعض الشيء . فلو اهمل الامر ، لانهدمت عاجلا او آجلا . وعلى الرغم من ان هذا الوضع واضح لكل ذي عينين ومحسوب في كل فؤاد ، الا انه لم يكن هناك من يدعو الى ترميم المسجد . وكان من حسن الحظ ان الامام المساعد ما تشونغ ون – وهو ناضج على الرغم من صغر سنه وطيب القلب وجاد في عمله فوق العادة – اهاب بالمسلمين ان يتبرعوا بقدر من المال لترميم المسجد سواء أكانوا من الاغنياء ام من الفقراء . وعلى هذا النحو انجز ترميم جميع المباني في المسجد ، بما فيها اسافل الجدران . فبدا المسجد كأنه جديث البناء اذا نظرت اليه عن بعد ."

وصفوة القول ان مسجد دينغتشو الذي تطور على اساس ثلاث غرف قد تكامل الى ما هو عليه الآن بعد ترميمه او تجديد بنائه ثلاث مرات خلال اربعمائة سنة . ومما يستحق الذكر ان تسليط الاضواء على المساجد على نحو متسلسل في ثلاث فترات تاريخية – يوان ومينغ وتشينغ – كما حدث لمسجد دينغتشو امر منقطع النظير في تاريخ الصين .

وتتجلى روعة هذا المسجد في توزع مبانيه المتناسق وعلو ادواحه المخضوضرة وكثرة انصابه الحجرية والهدوء الذى يرين عليه ، كما تتجلى فى دقة النقوش الزخرفية المخرمة على ابواب مبانيه الخشبية وجمال مختلف اشكال الثريات المتدلية من سقف قاعة الصلاة . ولكن من اشدما يلفت النظر التسابيح الالهية والمدائح النبوية المذهبة المنقوشة على المحراب القرمزى اللون .

#### ۲ – مسجد سونغجیانغ فی شانغهای

كانت سونغجيانغ بلدة ذات موقع استراتيجي هام في الدفاع البحرى في عهد اسرة يوان . وقد انتقل اليها مسلم يدعي ناصر الدين في عهد تشيتشنغ (١٣٤١ – ١٣٦٨ م) ، ليعمل حاكما هناك . وحيث انه كان متمسكا بالاسلام ، فقد اخذ عددا كبيرا من المسلمين الى هناك . وكان عدد منهم يعملون في الهيئات العسكرية والحكومية ، بينما كان معظمهم يمارسون الزراعة والصناعات اليدوية . وقد بنت حكومة اسرة يوان مسجدا امبراطوريا في سونغجيانغ ، مما جعل اولئك المسامين يعيشون هناك مطمئنين بدلا من ان تضطرب نفوسهم . هذا هو مبعث بناء مسجد سونغجيانغ القائم حتى زمننا هذا .

يقع هذا المسجد في شارع قانغبنغهانغ من بلدة سونغجيانغ . وهو من المساجد ذات التاريخ القديم . وتشتمل مبانيه على قاعة صلاة ومئذنة ودورة مياه للوضوء وقاعة دعوة . وقد جرى ترميم هذا المسجد وتوسيع بنائه اربع مرات حسب ما جاء في التدوينات التاريخية المتوفرة هناك ، في سنة ١٣٩١ وسنة ١٨٢١ .

ويظهر على العتبة العليا لبوابة المسجد مقطعان منقوشان: "تشى جيان" (البناء الامبراطورى). وتواجه قاعة الصلاة برج مشاهدة الهلال القائم شرقها. وهو مرفوع الافاريز. ويتظلل فناء المسجد بالاشجار الناضرة، ويسوده هدوء مما يثير في النفوس شعورا بالسكون والراحة النفسية. ويمكن للمرء ان يدخل الى الفناء نزولا على الدرجات الغرانيتية تحت اقدام البرج، ثم يجد نفسه امام قاعة الصلاة العريقة عبر الفناء. وهي عريضة الواجهات، وتتكون من ثلاثة مبان متراصة. وكانت فيها اعداد من الالواح الخشبية المرخوفة بالحواشي المنقوشة جيدا. وفي صدر كل منها كتابات صينية مموهة المرخوفة بالحواشي المنقوشة جيدا. وفي صدر كل منها كتابات صينية مموهة

بالذهب علما بأنها مخطوطة على ايدى الشخصيات المرموقة دون استثناء . وبالاضافة الى ذلك تتزين جدرانها بالكتابات العربية المموهة بالذهب . وهي تشكل زخارف متألقة ، تنعكس فيها لوذعية الحرفيين القدامي .

وتشير الكتابات المنقوشة على النصب الحجرى المقام سنة ١٦٧٧ الى المسلمين هناك كانوا قد لجأوا بمبادرة من ساى ين تشانغ ، الى ترميمه بما تبرعوا به من الاموال ، مما ابقاه ثابتا على الدوام . وتشير الكتابات المنقوشة على النصب الحجرى المقام سنة ١٨٢١ الى ان ما جين – احد العسكريين المسلمين – كان قد دعا الى جمع التبرعات من بين المسلمين مليما مليما ليتخذها نفقات لترميم المسجد دون ان يسمح بصرفها لأغراض اخرى فى اى حال من الاحوال . فشارك المسلمون هناك فى حملة التبرعات بحماسة ما بعدها حماسة تلبية لدعوة ذلك العسكرى المسلم . وانتهى بهم الامر الى تجديد ملامح المسجد تماما .

وقد غدا مسجد سونغجيانغ عرضة للسقوط فى عهد جمهورية الصين ( ١٩١٢ ) . ومن اجل حماية الآثار التاريخية خصصت الحكومة الشعبية الاموال سنة ١٩٥٥ لترميمه ، مما اعاده الى الصورة التى كانت عليها . وما كان يدعو الى التألم هو انه قد تعرض للتخريبات المدمرة فى هوس "الثورة الثقافية " . ولم تجدد ملامحه الابعد ترميمه مرة اخرى سنة ١٩٨٠ . وقد ادرج هذا المسجد القديم فى قائمة الآثار التاريخية المحمية فى بلدة شانغهاى .

# الدور الثالث : عهد اسرة مينغ ( ١٣٦٨ ــ ١٦٤٤ م )

بدأ الاسلام ينتشر فى الصين على نطاق اوسع فى عهد اسرة مينغ ، فظهر

فيها المزيد من الم اجد. وما يزال الكثير منها قائما حتى زمننا هذا. ومن نماذجها :

### ١ - جامع هواجيويه بمدينة شيآن

كانت شيآن تحمل اسم تشانغآن ، وهي عاصمة الصين في عهد اسرة تانغ (٦١٨ - ٧٠٩ م) . كما هي بداية طريق الحرير المعروف . ونظرا للي ان الصين وبلاد العرب قد حافظتا على علاقات حسن الجوار بينهما ، فقد كانت تشانغآن مقصد اعداد كبيرة من العرب الذين جاؤوا للتجارة او للاستيطان . يضاف الى ذلك ان جماعة من اهل الشيعة الهاربين من اضطهاد الامويين ، وجماعة من المسلمين العرب العسكريين الذين عاونوا اسرة تانغ في الاطاحة بعصيان أن لو شان ، قد استوطنوا هذه المدينة . وقد عرفنا من المصادر العربية ان امبراطور الصين لي يوى من اسرة تانغ قد بني مسجدا في المدينة سنة ٧٦٧ م ، مما اتاح للجاليات العربية الاسلامية ان يمارسوا عباداتهم . ومع ان هذه الحادثة غير مذكورة في المصادر الصينية ، الا عباداتهم . ومع ان هذه الحادثة غير مذكورة في المصادر الصينية ، الا

وفى شيآن اليوم بضعة عشر مسجدا وجامعا . ولكن جامع "هواجيويه" (التوعية) هو الاكبر من نوعه حجما . وقد سمى هذا الاسم لوقوعه فى زقاق هواجيويه غربى برج الطبول بالمدينة وترى فى الجامع اعداد كبيرة من الانصاب الحجرية ، ولكن تاريخ بنائه الوارد فيها متعدد . فقد صار من الصعوبة بمكان تمييز الصحيح من الخاطئ . وارجح الظن ان الانصاب الخاصة بجامع هواجيويه قد التبست بمثيلاتها الخاصة بالجوامع الاخرى التى طواها الزمان ، واختلطت اختلاط الحابل بالنابل بعد نقل انصابها الى هذا الجامع اعتزازا واختلطت تمييز انصاب جامع

هواجيويه من انصاب الجوامع البائدة مع مرور الايام .

وتقول الكتابات المنقوشة على احد الانصاب الحجرية الذي ظهر سنة ١٤٠٥ م ان الحاج ساى ـ وهو من ذرية السيد شمس الدين من الجيل السابع – قد امر سنة ١٣٩٢ م باعلان الامر الامبراطورى التالى : " لقد تقررت مكافأة كل اسرة من المسلمين بخمسين سبيكة من الفضة ومثة حزمة من الحرير ، وايوائهم في مكانين ، وبناء مسجدين لهم ، يكون احدهما في شارع سانشان بمدينة نانجينغ ، والآخر في زقاق تسيوو بمحافظة تشانغآن ، ويجوز لهم اعادة بنائهما اذا تهدما . ولا يسمح لأحد بالوقوف في وجه هذا الامر . . " وقد قيل ان المسجد في زقاق تسيوو الوارد في هذا الامر الامبراطوري هو سلف جامع هواجيويه اليوم . ولكن فريقا من المؤرخين رأوا ان الاستنتاج على هذا النحو غير سليم ، بحجة ان زقاق تسيوو المذكور في الامر الامبراطوري غير معروف موقعه حتى الآن ، فلا يمكن اعتباره زقاق هواجيويه اعتباطا في اي حال من الاحوال . زد على ذلك ان مساحة مسجد تسيوو الملاحظة على قفا النصب الحجرى لا تمثل الاثلث مساحة جامع هواجيويه اليوم . ومع ذلك فان اصحاب المقولة الاولى لم يقتنعوا بهاتين الحجتين ، اذ رأوا من جهة ان تغيير اسماء الشوارع والمدن ليس شاذا في التاريخ ، واعتقدوا من جهة اخرى بأن امكانية ازدياد مساحة اى مسجد فى مجرى توسيع بنائه لا يمكن ابعادها . وعلى الرغم من ان المسألة المتعلقة بتاريخ بناء جامع هواجيويه ما زالت موضع جدل ، الا ان اغلبية المؤرخين يقولون ان تاريخه يرجع الى اوائل عهد اسرة مينغ .

يبدو جامع هواجيويه على شكل مستطيل . وتبلغ مساحته ثلاثة عشر الفت متر مربع . وهو يشبه القصر الامبراطورى الصينى بضخامة بنائه وروعة هندسته . فلا يعتبر من اكبر الجوامع فى الصين فحسب ، بل يعد من كنوز

الفن المعمارى الصيني . ويتكون هذا الجامع من اربع دور متراصة ، تتوزع فيها اربع وثمانون غرفة من المباني الرئيسية والاضافية توزعا متناسقا ، مما يشكل مجموعة كاملة من البنايات . وللدار الاولى بوابتان جانبيتان ، تواجه احداهما الجنوب ، بينما تواجه الاخرى الشمال . وتجد في موقع بوابة الجامع حاجزا زخرفيا من الطوب ، ارتفاعه اكثر من عشرة امتار ، وعرضه عشرون مترا . والى الداخل من الحاجز الزخرفي يقوم قوس خشبي منقوش جيدا . وهو يواجه قاعة مرور مؤدية الى الدار الثانية التي ينتصب فيها قوس ومقصورتان لاستيعاب الانصاب الحجرية ، تقع احداهما بمينا ، وتقع الاخرى شمالا . وللدار الثانية بوابتان ايضا ، شأنها شأن الدار الاولى . وهناك قاعة مرور مؤدية الى الدار الثالثة التي ينتصب في صدارتها برج شاهق معروف باسم "شينغشين" (تهديب النفس) ، وعلى جانبيها جناحان جنوبي وشمالي . ولو دخلت في الدار الرابعة ، للفت نظرك "جوسق العنقاء " الخماسي الاقسام الرائع الهندسة . وهو يواجه قاعة الصلاة الضخمة والعيدة عنه ، مما يرمز الى " مواجهة العنقاوات الخمس للشمس " . اما قاعة الصلاة فتستوعب الف مصل في آن واحد . وهي صفوة مباني الجامع برمتها . كما هي مرآة الفن الزخرفي المسجدي في المناطق الداخلية من الصين . وعلى جدرانها نقوش خشبية من الكتابات العربية والازهار الجميلة ، تعطى مع ابوابها وشبابيكها الدقيقة النقش منظرا خلابا . ويتكون سقف القاعة مما يزيد عن ستمثة قطعة من المربعات الملونة ، وفي صدارة كل منها كتابات عربية تحيط بها الرسوم الصينية التقليدية من كل الجهات . واشدما يلفت النظر هناك مقصورة المحراب وراء عمودين بلون قرمزى ، نقشا بكتابات عربية مموهة بالذهب ، اضافة الى ان المربعات الخشبية في اعلى العمودين المذكورين آنفا وعتبة المقصورة العلىا ومتدلياتها الخشبية مطعمة بزخارف من كافة الالوان . والمحراب البادي على شكل

عقد مخمس ليس مزخوفا بالكتابات العربية فحسب ، بل يزدان بالرسوم الصينية الطراز . ويعتبر ذلك خير خليط بين الفن الزخرفي الاسلامي ونظيره التقليدي الصيني . وأمام قاعة الصلاة رصيف فسيح محاط بالدرابزينات الصخرية المخرمة الشهيرة بدقة نقوشها . وتجد في الركن الجنوبي الشرقي من الرصيف صخرة غريبة مثلثة الشكل على نحو غير منتظم ، قيل انها محك لنزاهة الموظفين والمسؤولين . فاذا دق اى موظف نزه المسمار عليها تسمر فورا . والطريف ان على سطحها اكثر من مائة مسمار ، تنتصب تمام الانتصاب . وفي الركن الشمالي من الرصيف صخرة سميت " الفأرة البيضاء " لأنها تبدو كفأرة بيضاء حية عند النظر اليها عن بعد . كما ان في ركن الرصيف الشمالي الشرقى ساعة شمسية مصنوعة من لوح حجرى مستطيل ، وفى وسط سطحه حفرة مستطيلة لاثبات المزولة . وبالاضافة الى ذلك ترى على سطح اللوح الحجرى ثلاثة صفوف من الثقوب المستطيلة ، تستعمل في معرفة الوقت حسب الظلال التي ترميها المزولة عليها . وجدير بالذكر ان اللوح الحجرى مثبت على قاعدة صخرية مرتفعة اكثر من متر تحته ، فهو قابل للتكييف حسب الحاجة . وتفيدنا مدونات الفلكي الصيني الكبير مي دينغ جيو ( ١٦٣٨ – ١٧٢١ م) بأن المساجد الصينية جميعها آنذاك كانت تزهو بالساعات الشمسية المماثلة لها . ولكن ما بقى منها حتى الآن نادر جدا .

وبفضل ضخامة مبانى جامع هواجيويه وكثرة آثاره التاريخية فقد ادرج في قائمة اهم الآثار المحمية على نطاق البلاد ، كما اصبح مزارا هاما يرتاده السائحون الذين يقصدون شيآن للمرة الاولى . وبعد ان قامت الصين منذ سنوات بتطبيق سياسة الانفتاح على الخارج ، توارد الى جامع هواجيويه جماعات جماعات من الضيوف الاجانب مظهرين اعجابهم الشديد به . وكان من بينهم رؤساء دول وحكومات وموظفون كبار كثيرون . ولما قام السيد فهمى هويدى

احد العلماء العرب المرموقين بزيارة جامع هواجيويه عام ١٩٨٠ قال متعجبا : وانها لمفاجأة حقا ان يكون هذا الجامع الصينى بهذه الفخامة ، وان يكون المصلون فيه بهذا الحجم الكبير . والاهم من ذلك ان اكثر المصلين من الشباب ، وهذه هي المفاجأة الكبيرة . " وكفي بتعليقاته هذه دليلا على عظمة هذا الحجامع العربق ، وعلى احتفاظه بالازدهار الدائم على كر العصور .

## ۲ ـ مسجد دونغسی فی بکین

لقد كانت بكين ومازالت مركز الصين سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، كما عرفت بوصفها واحدة من اشهر المدن الثقافية في العالم . لقد هاجر المسلمون الى بكين منذ الزمن القديم بحكم وجود مسجد نيوجيه الذي سبق ذكره في الدور الاول من هذا الفصل . وفي الوقت الذي قام فيه الامبراطور يونغله بنقل عاصمة الصين من نانجينغ الى بكين سنة ١٤٢١ م كان من مرافقيه كثير من المسلمين الى جانب عشر اسر مسلمة كانت مكلفة بحماية الاسرة الامبراطورية خلال الانتقال . ونتيجة لذلك ظهر في بكين المزيد من المساجد ، ومن ضمنها مسجد دونغسي موضوع حديثنا .

وقد سمى هذا المسجد بهذا الاسم لوقوعه على مقربة من "دونغسى بايلو" (الاقواس الشرقية الاربعة). ومن محفوظات المسجد نصب حجرى نقش عليه «المسجد الامبراطورى». وعلى الرغم من ان الكتابات المنقوشة عليه قد غدت غامضة ، الا ان المطبوعات عليه واضحة بالامعان والتدقيق. فتعرف منها ان مسجد دونغسى قد تم بناؤه سنة ١٤٤٧ م على حساب الجنرال المسلم تشن يو وحده الذى قدم يد المساعدة لترميم مسجد دينغتشو كما ذكرنا سابقا. وجدير بالذكر ان موطن هذا الجنرال الاصلى فى بلاد العرب ، وتولى منصب نائب قائد قوات الجناح اليسارى ووالى منطقة هوقوانغ (مقاطعات

هوبى وهونان وقوانغدونغ ومنطقة قوانغشى الذاتية الحكم اليوم) اعتبارا من سنة ١٤٥٧ م بصورة متزامنة . وقد منح لقب شرف فى السنة ذاتها . وكان يتقاضى الفا ومئة دان (الدان يساوى هكتولتر) من الحبوب سنويا ، كما كان لذريته الحق فى التمتع بلقب الشرف المماثل وتسلم الراتب المماثل حتى سقوط اسرة مينغ الامبراطورية . فيمكن اعتبار اسرة تشن يو من اصحاب الحسب جيلا بعد جيل ، وذلك حسب ما ورد فى «سيرة تشن يو» فى كتاب «تاريخ اسرة مينغ» . وقد كان الجنرال تشن يو شديد التحمس للاسلام باعتباره عسكريا مسلما . والدليل على ذلك انه كان قد اخذ على عاتقه بناء المساجد مدى حياته ، وقد تبعه فى ذلك اولاده واحفاده ، فحذوا خذوه بحيث المساجد مدى حياته ، وقد تبعه فى ذلك اولاده واحفاده ، فحذوا خذوه بحيث فى عهد اسرة مينغ من الاسهامات فى بناء المساجد كثيرة ومدونة فى السجلات التاريخية ، الا ان الجنرال تشن يو الذى تحمل تكاليف بناء المسجد كاملة ، واثرت افعاله الحميدة هذه فى ذريته ، يظل حالة لا مثيل لها مطلقا فى تاريخ الصين .

وبفضل سمو مكانة الجنرال تشن يو وكثرة امواله ، فقد كان مسجد دونغسى المبنى على حسابه فخما فوق العادة . ولا يتمثل هذا فى فخامة مبانيه وروعة هندستها فحسب ، بل يتمثل ايضا فى امتيازه ، فى عهد اسرة مينغ ، بالحماية الاستئنائية القانونية وما زاد المسجد شرفا هو ان يحمل المقاطع الصينية الثلاثة : "تشينغ تشن سى " (متعبد الصفاء والحق) التى خطها الامبراطور تشو تشى يوى الذى تلقب بداى تسونغ سنة ١٤٥٠ م .

يتكون مسجد دونغسى من دارين متلاصقتين . اما الدار الامامية ، فهى صغيرة الحجم ، يقوم على جانبيها جناحان متوازيان ، يستعمل احدهما للوضوء والآخر للادارة . والى الغرب من هذه الدار قاعة مرور مؤدية الى الدار

الخافية الكبيرة المساحة ، وهي مظللة بأشجار الصنوبر والسرو المحضوضرة ومزدانة بالازهار الزاهية الالوان . وهناك جناحان جنوبي وشمالي وهما على احسن ما يكون من الانسجام . اما فاعة الصلاة المتربعة في غرب هذه الدار ، فتبلغ مساحتها ٤٨٠ مترا مربعا ، وهي واسعة ومضاءة ومزخرفة عوارضها ودعاماتها بالنقوش المزركشة المثنيرة للاعجاب بألوانها المتألقة . يضاف الى ذلك ان مقصورة المحراب المميزة بفنون العمارة العربية غائرة السقف وخالية من العوارض ، وان عقد المحراب والعارضة الرئيسية لقاعة الصلاة تعلوهما نقوش بديعة من الآيات القرآنية المنسقة الخطوط المموهة بالذهب . وهذه كلها تصفي على القاعة جمالا وجلالا لا مثيل لهما .

وليس مسجد دونغسى مجرد مركز لممارسة العبادات ، بل هو مركز للتعليم الحديث لمسلمى الصين . ويدل على ذلك ان المثقف المسلم تشنغ شى شنغ ، وهو من مواليد مقاطعة هو بى ، قد اسس فيه مدرسة اسلامية , ثانوية سنة ١٩٢٦ م . . وان مدرسة تشنغدا للمعلمين ، تلك التى اسسها الشيخ عبد الرحيم ما سونغ تينغ فى جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ ، قد انتقلت اليه سنة ١٩٢٩ م . يومها كانت اصوات القراءة تتردد اصداؤها فى كل جنباته ، مما زاده حيوية ونشاطا . و بعد ان تأسست فيه مكتبة فؤاد الاول ( وهى مكتبة انشئت بدعم من الملك المصرى المذكور وشخصيات من مختلف القطاعات الصينية ) ومجلة " نضرة الهلال " الاسلامية ودار النشر التابعة لمدرسة تشنغدا على التوالى ، اصبح هذا المسجد مركزا اسلاميا ثقافيا وتعليميا للصين كلها . ولما نشبت حرب المقاومة ضد اليابان سنة ١٩٣٧ م كان لا بد من انتقال مدرسة تشنغدا الى قويلين بمقاطعة قوانغشى . فتدهور وضع مسجد دونغسى تدريجيا فى ظل حكم الغزاة اليابانيين . ولم يستعد حيويته الا بعد افتتاح معهد الدراسات الاسلامية فيه على يد الشيخ عبد الرحيم ما سونغ تينغ

الذى عاد الى بكين عقب انتصار حرب المقاومة ضد اليابان . وقد تم ترميم هذا المسجد على نطاق واسع مرتين ، سنة ١٩٥٢م وسنة ١٩٧٤ م . لقد اجتاز مسجد دونغسى عددا من الامتحانات في التاريخ واحدا تلو الآخر خلال خمسة قرون مضت . وعلى الرغم من اغلاق ابوابه خلال "الثورة الثقافية " فترة قصيرة ، الا ان تأثيراته الكبيرة على الصعيد العالمي ادت الى فتح ابوابه من جديد في حين ان سائر المساجد في الصين ظلت حينداك مغلقة الابواب دون استثناء . ويمكننا القول بأن هذا المسجد كان الاستثناء الوحيد في تلك الفترة العصيبة .

#### ٣ \_ مسجد بوتشن بمدينة بوتو

تقع مدينة بوتو على ضفة القناة الكبرى في مقاطعة خبىى. وقد عرف المسجد هناك بفخامة مبانيه وروعة هندستها المعمارية . وقيل انه بنى في عهد هونغؤو (١٣٦٨ – ١٣٩٨ م) ولم يكتمل بناؤه كما نراه اليوم الا بعد ترميمه وتوسيع بنائه مرارا . وهناك رواية تقول ان توه توه — رئيس الوزراء في اواخر عهد اسرة يوان كان مبعوثا من البلاط الامبراطورى الى منطقة نانجينغ للحصول على مواد البناء اللازمة لبناء القصر الامبراطورى في دادو (بكين اليوم) . وعندما كانت ناقلات مواد البناء تمر تحت اشراف توه توه بمدينة بوتشن على ضفة القناء الكبرى اصبحت العاصمة على مرمى جحافل الانتفاضة بزعامة تشانغ يوى تشون وهو دا هاى ، وهما من قادة قوات تشو يوان تشانغ الذى اعتلى عرش الامبراطورية فيما بعد ، وحيث ان توه توه (وهو مسلم من المنغول) كان قد ادرك ان حكم اسرة يوان قد اصبح قاب قوسين او ادنى من السقوط ، فقد قرر بناء مسجد هناك بتلك المواد المعمارية قوسين او ادنى من السقوط ، فقد قرر بناء مسجد هناك بتلك المواد المعمارية قوسين او ادنى من السقوط ، فقد قرر بناء مسجد هناك بتلك المواد المعمارية قوسين او ادنى من السقوط ، فقد قرر بناء مسجد هناك بتلك المواد المعمارية المنقولة . واصبح ذلك المكان ملجاً له ولأفراد اسرته بعد ان اطلق عليها لقب

اسرة "شى" بدلا من اللقب المنغول للتكيف مع عادات الاهالى هناك . اما الآن وبعد ستمثة سنة من التناسل ، فقد تحولت هذه الاسرة المستوطنة الى انسرة مسلمة كبيرة فى بوتو .

يشغل مسجد بوتشن مساحة قدرها ١١٢٠٠ متر مربع . وقد بنيت بوابة المسجد على غرار بوابة " الهاجرة " في القصر الامبراطوري ببكين . فهي في غاية الروعة والجمال . وعلى جانبيي البوابة سوران زخرفيان على شكل و ٨ " ، وهما مبنيان من النقوش الطوبية الكلاسيكية . ويظهر على كلا السورين المذكورين باب جانبي ، له مصراعان قرمزيا اللون ومدقات معدنية . ويتكون هذا المسجد من دارين متلاصقتين امامية وخلفية . وفي وسط الدار الامامية برج لمشاهدة الهلال ، يبلغ ارتفاعه قرابة عشرين مترا . وهو يطل على جناحيها الجنوبي والشمالي اللذين يستغرق كل منهما خمس فسحات . وعند مدخل الدار الخلفية تجد جوسقا زخرفيا مميزا بسمات الجواسق الخشبية في عهد اسرة مينغ ، وهو في حد ذاته ممر مسقوف يؤدى الى صحن فسيح في الدار الخلفية . وعلى كلا جانبيه عشر غرف لتدريس علوم الدين . وتقوم غرب الدار الخلفية قاعة صلاة ضخمة ، تتكون من ثلاثة مبان متلاصقة ، يبلغ طولها خمسة وخمسين مترا ، وعرضها تسعة وعشرين مترا . ويتجلى جمال هذه القاعة في افاريزها المرفوعة ومقصورتيها المنزويتين المتقابلتين ، كما يتجلى في العلية السداسية الاضلاع المنتصبة على سطحها ، وفي سقفها المزخرف بالرسوم الزاهية الااوان . وهذه العناصر كلها تزيد من روعة القاعة الى حد بعيد . وجملة القول ان مسجد بوتشن مميز بخصائص القصور التقليدية الصينية المتمثلة في التناسق والانسجام والهيبة والوقار ، وهو عبارة عن مجموعة كاملة من المباني التقليدية . وعلى الرغم مما كابده من التخريبات الجسيمة خلال " الثورة الثقافية " ، الا ان معظم مبانيه الاصلية ظلت بمنجاة عن ايدى

المدمرين . وقد تم ترميمه الآن ، كما ادرج فى مصاف الآثار التاريخية المحمية على نطاق مقاطعة خبى .

# ځامع عید کاه بمدینة کاشغر

تقع مدينة كاشغر في غربي منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم . وقد ترك القائد العربي المعروف قتبية بن مسلم الباهلي آثار قدميه فيها سنة ٧١١ م ، فأصبحت مركزا اسلاميا ذائع الصيت للداني والقاصي . اما "عيد كاه" فهسي كلمة مركبة من العربية والفارسية وتحمل معني "مكان اجتماع في الاعياد" . وتبلغ مساحة جامع عيد كاه الواقع في شمال غربي ميدان عيد كاه في قلب مدينة كاشغر اكثر من سبعة عشر الف متر مربع . انه الاكبر من نوعه في الصين . حتى ليقال ان من عاد من شينجيانغ دون ان يزور جامع عيد كاه ، فقد عاد بعضي حنين . ونعرف من ذلك مدى تأثيره ومكانته .

وقد قبل انه لما دفن جثمان سكسير مرزان الذى كان حاكم كاشغر في قلب المدينة اليوم بعد وفاته سنة ١٤٢٦ م ، بنى مسجد صغير بجانب قبره . واصبحت هذه البقعة مقبرة عامة لحكام كاشغر ويارقند فيما بعد . وفي سنة ١٧٨٨ م تم توسيع بناء المسجد الصغير بتبرعات سيدة مسلمة تدعى قوليريرا ، واطلق عليه منذ ذلك الوقت اسم "عيد كاه" ، اما في سنة ١٨٠١ م ، فقد كان هناك سيدة مسلمة اخرى تدعى بوروير بيار ، اعدت نفقات سفرها الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، ولكن نيران الحرب اعترضت طريقها ، فأضطرت الى العودة من حيث اتت ، ثم تبرعت بنفقات سفرها لاعادة بناء المسجد ، كما وقفت اربعين هكتار من الارض عليه . وبعد فترة من ذلك قام المسلمون هناك بحفر بحيرة اصطناعية وشق ترع وغرس

شجيرات لتجميل المنطقة المحيطة بالجامع . وفي سنة ١٨٧٦ م اضيفت الى الجامع دورة مياه للوضوء ومنارة وحجرات للدراسة والسكن ، من شأنها استيعاب اربعمثة دارس ، كما بنيت قبة على سطح قاعة الصلاة ، الامر الذي زاد من روعة الجامع الى حد كبير . وحين ضربت الزلازل مدينة كاشغر سنة ما ١٩٠٠ م ، تعرض جامع عيد كاه لدمار شديد ، فلجأ المسلمون هناك الى جمع التبرعات لاعادة بنائه . اما المنارتان اللتان تنتصبان على جانبي بوابة الجامع حاليا ، فقد تم بناؤهما في اثناء ذلك بالضبط . وبعد تأسيس الصين الجديدة قدمت الحكومة الشعبية الاموال اكثر من مرة لترميم جامع عيد كاه وتنظيف بحيرته الاصطناعية من الطمي وزيادة التشجير حوله . وفي الوقت ذاته دخل هذا المسجد في مصاف اهم الآثار المحمية على مستوى منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم .

وتكتسى بوابة الجامع باللون الاخضر الخفيف ، كما تزين اعاليها نقوش بديعة ، وتظهر على عقديها العلويين آية من الذكر الحكيم مكتوبة بخط تعليق ، ويرتفع برج البوابة الطوبى الاحمر اثنى عشر مترا فوق اديم الارض ، ويزخرف على اعاليه وجانبيه بمشكات معقوفة ذات حواش بيضاء تسر الناظرين بمهابتها وروعتها . اما المنارتان القائمتان على جانبى البوابة ، فقد بنيتا من الطوب ، وتبدوان على شكل اسطوانة ، وترتفعان ثمانية عشر مترا ، وعلى كلتا قمتيهما علامة هلال . وتتجاوب هاتان المنارتان مع نظيرتهما فوق قبة قاعة الصلاة فيما وراء البوابة لابراز مزايا المبانى الاسلامية .

وتشتمل مبانى الجامع الرئيسية على قاعة الصلاة وما وراء الدرابزينات من حجرات دراسية وسكنية . اما قاعة الصلاة فتنقسم الى ثلاثة اجزاء ، قاعة داخلية وخارجية وسقيفة امامية . وهي تغطى مساحة قدرها الفان وستمئة متر مربع ، وتستوعب خمسمائة مصل في آن واحد . وتقوم قاعة الصلاة على ١٥٨

عمودا ، مزخرفة جميعها بالنقوش الخفيفة الخضرة ، ومختلفة اشكال تيجانها بعضها عن بعض . ولو ارسلت بصرك الى سقف قاعة الصلاة لوجدته على شكل لوحة الشطرنج لتقاطع صفوف دعاماتها طولا وعرضا . وبالاضافة الى ذلك تظهر فى نواحى السقف الغائرة الى الاعلى رسوم ازهار ملونة ، مما يضفى على السقف منظرا جميلا اخاذا .

ولوحل عيد الفطر او عيد الاضحى ، لوجدت المسلمين يتدفقون سيولا باتجاه جامع عيدكاه . وهناك فريق من المسلمين من عادتهم الايغادروا مواقع صلاتهم بعد صلاة الفجر ، اذ يتربعون على سجاجيدهم مخافة ان تفوتهم فرصة اداء صلاة العيد داخل الجامع لشدة ازدحام المصلين آنذاك . اما الذين يتأخرون عن الحضور فلا يجدون بدا من اقامة صلاتهم في ميدان خارج الجامع او في الشوارع المجاورة ، بل حتى على سطوح المباني ، ذلك ان عدد المقبلين على جامع عيد كاه لأداء صلاة العيد يتراوح من ستين الى سبعين الف شخص في اغلب الاحيان . وبعد انتهاء صلاة العيد تجد المسلمين البارعين في الرقص والغناء من مختلف القوميات يرقصون ويغنون في المبدان على الاحيان الرخيمة تهليلا للعيد المبارك بحماسة ما بعدها حماسة في المبدان على الاحتفال بالاعياد الاسلامية بالرقص والغناء كما يظهر وجدير بالذكر ان الاحتفال بالاعياد الاسلامية بالرقص والغناء كما يظهر في شينجيانغ تقاليد لا مثيل لها في بقية انحاء الصين .

## المسجد الشمالى فى بلدة تشوشيانتشن

تعتبر نشوشيانتشن من بلدات الصين الاربع المعروفة في التاريخ ، وتقع في جنوب غربى مدينة كايفنغ التي كانت عاصمة الصين في عهد اسرة سونغ الشمالية (٩٦٠ – ١١٢٧ م) . ونظرا الى الازدهار الثقافي الذي تحلت به تلك البلدة في قديم الزمان ، فانها غنية بالآثار التاريخية ، كما انها مكان

يكثر فيه المسلمون الى حد ما . وفي بلدة تشوشيانتشن اليوم سبعة مساجد ، من بينها مسجدان للنساء ، علما ان المسجد الشمالي هناك هو الاقدم والاكبر من نوعه . وقد بني هذا المسجد سنة ١٥٣١ م ، وهو يشغل مساحة قدرها تسعة آلاف متر مربع . وهناك تمثالان لأسدين صخريين يربضان امام بوابة المسجد حارسين له ، وهناك ايضا جدار على شكل "٨" يمتد على جانبي البوابة بانحدار . وتقوم البوابة على اثني عشر عمودا صخريا منقوشا بدقة بالغة . وقد علق على عقدها العلوى ثلاثة ألواح خشبية منقوشة بكتابات مموهة بالذهب . ويرى على اللوح الاوسط كلمات "كه شو تشينغ تشن " (تمسكوا بالشريعة الاسلامية) ، وعلى اللوح الثاني كلمات "تشي جياو أتشن يوان " (دين الله . . مصدر الحق) ، وعلى اللوح الثالث كلمات " تشى تشنغ وو شى " ( الايمان الثابت غير القابل للزعزعة ) وما زالت هذه الالواح الثلاثة مصونة حتى زمننا هذا . ووراء البوابة مقصورتان تختص احداهما باستيعاب الانصاب الحجرية المنقوشة باللغة الصينية ، وتختص الاخرى باستيعاب مثيلاتها المنقوشة باللغة العربية . ولو دلفت الى الغرب مرورا بالمقصورتين المذكورتين ، لوجدت نفسك في فناء مستطيل فسيح ، وعلى كلا جانبيه عشر غرف مميزة بالممرات المسقوفة في واجهاتها ، وبالبنايات الأضافية في مؤخرها وهي مخصصة للتدريس الديني والتدريب الرياضي . ويواجه البوابة من الغرب مبنى المسجد الرئيسي ، قاعة الصلاة المرتفعة عشرين مترا . وتمتاز بالسقيفة في واجهتها ، وبمقصورة المحراب في مؤخرها ، الى جانب زهوها بجناحين جنوبي وشمالي . وتبلغ المساحة الاجمالية لهذه القاعة الفا وواحدا وثلاثين مترا مربعا . ودعاماتها وعوارضها مزخرفة بالنقوش والرسوم الرائعة ، وسطوحها مغطاة بالقرميد المطلى بالزجاج الاخضر . ولا تبدو على تسنيمة سقفها نقوش حيوانية الشكل فحسب ، بل تظهر على افاريزها المرفوعة نقوش من التنانين والعنقاوات ، مما يشير الى عراقة القاعة . ولا تفوتنا الاشارة الى ان الاناء الزخرفي النحاسي المتألق والمرتفع اكثر من مترين في اوسط تسنيمة سقف القاعة ، والنقوش المخرمة الشبيهة بالحراشف السمكية على حواجز القاعة الخشبية ، تسر الناظرين بما تتميز به من اسلوب فريد . وتعتبر مباني هذا المسجد اكبر مجموعة من المباني المخلفة من قديم الزمان في مقاطعة خنان . وفي سنة ١٩٨٤ تم ترميم هذا المسجد وادرج في عداد اهم الآثار التاريخية المحمية على مستوى المقاطعة .

### ٦ - الجامع الشرقي بمدينة جينينغ

عرفت مدينة جينينغ بسهولة مواصلاتها ووفرة منتجاتها منذ القدم . وهي مركز تجارى في جنوب غربي مقاطعة شاندونغ . وفيها نشأ مذهب "شاندونغ " للتعليم الاسلامي الصيني . فقد احتلت مكانة هامة في تاريخ التعليم الاسلامي الصيني . وفي هذه المدينة ثمانية مساجد ، اشهرها الجامع الشرقي موضوع حديثنا . وقد بني هذا الجامع في عهد هونغوو ( ١٣٦٨ – ١٣٩٨ م) . وتبلغ مساحته العمرانية ٤١٣٤ مترا مربعا . وقد جرت العادة في بادئ الامر على تسميته جامع " شونخه " (محاذاة القناة) لوقوعه على ضفة القناة الكبرى ، ثم عرف باسم " الجامع الشرقي " لوقوعه الى الشرق من سائر المساجد هناك . ويواجه هذا الجامع الشرق . ولدى مدخله سقيفة خشبية قائمة بين جدارين منحدرين على شكل " ٨ " . . وبداخل السقيفة قوس صخرى معروف مندوف بدقة نقوشه وروعتها . وقد سمى " قوس القمرين " لزخزفته بصورة القمر يمينا وبصورة الشمس يسارا . وبالاضافة الى ذلك فان هناك قوسين خشبيين متناسقين منتصبين على طرفي القوس الصخرى المذكور ، يشكلان معه حاجزا مستقيما . ويواجه القوس الى الغرب بوابة المسجد التي يبلغ عرضها ثلاث

فسحات . ويكتسى سقفها بالقرميد المطلى بالزجاج القاتم الخضرة ، مما زادها بهاء . ولبوابة المسجد عمودان ، زخرفت جنباتهما بنقوش من التنانين النابضة بالحيوية . والى الداخل من البوابة تجد صفين من حجرات مخصصة للدعوة الاسلامية ، يقوم احدهما في شمال فناء المسجد والآخر في جنوبه . وبالاضافة الى ذلك فان هناك مبنى مقببا متعدد الكورنيشات ، ومتميزا بأسلوب عمارة خاص به ، وهو ينتصب في قلب الفناء بخيلاء . اما قاعة صلاة المسجد المتربعة في غرببي الفناء ، فهي مبنى فاخر من طراز القصور الصينية التقليدية . وهي مسقوفة بالقرميد المطلى بالزجاج الاصفر والاخضر ، وترى على تسنيمة سقفها نقوش نافرة من التنانين . وعلى اطراف سطحها كورنيشات متعددة الطبقات متعالية الى الفضاء ، وفي وسط التسنيمة اناء زخرفي من النحاس المذهب المتوهج . زد على ذلك ان جميع نوافذ القاعة مشكلة من الكتابات العربية المنقوشة ، وهي انعكاس لمهارة النحاتين الفائقة ولما تميز به الفن الزخرني الاسلامي في آن واحد. وتقوم هذه القاعة المكونة من عدة مبان متراصة على عشرين عمودا ، يقاس قطر دائرة كل منها بأذرع شخصين ، مما اضفى على هذه القاعة سيماء القصور التقليدية الصينية الواسعة والشامخة . اما برج مشاهدة الهلال القائم خلف قاعة الصلاة ، فهو مبنى سداسي الشكل من طابقين ، يفوق سائر المباني في المسجد علوا وزهوا . ولو دلفت الى بوابة المسجد الخلفية للفت نظرك عموداها الصخريان اللذان نقشت جنباتهما بزوج من العنقاوات المرفرفة النابضة بالحيوية ، وهي تشكل مع نقوش التنانين على عمودى البوابة الامامية مشهدا متباينا فريدا من نوعه . ولذلك فقد قيل بأن الجامع محروس بالتنين من الامام وبالعنقاء من الخلف . ولا يتميز هذا الجامع بروعة تخطيطه وضخامة بنائه فحسب ، بل انه مظلل بأشجار الصنوبر والسرو . فما من احد زاره الا شعر بهيبة لا مثيل لها . وقد دخل الجامع

الشرقي في مصاف اهم الآثار التاريخية المحمية على مستوى مدينة جينينغ .

# الدور الرابع : في عهد اسرة تشينغ ( ١٦٤٤ ــ ١٩١١ م )

على الرغم من ان اسرة تشينغ كانت تنتهج سياسة ابعاد الاسلام ، الإ انها لجأت في بعض الاحيان الى تكتيك استمالة المسلمين ، انطلاقا من حاجتها السياسية اليهم . وفي ظل هذا الوضع ظهر عدد كبير من المساجد في مختلف انحاء البلاد . واود التعريف فيما يلى أربعة نماذج من تلك المساجد التي شيدت في تلك الفترة :

#### ١ - جامع تونغشين

تقع محافظة تونغشين في المنطقة الجبلية الجنوبية بنينغشيا . ويمثل المسلمون فيها ٨٠٪ من مجموع سكانها . ويتواجد اليوم فيها اكثر من ثلاثمئة مسجد ، علما ان جامع تونغشين الواقع في مركز المحافظة هو الاكبر والاقدم من نوعه . وقد بني هذا الجامع في زمن غير معروف . ويعتقد بأن تاريخه يرجع الى عهد اسرة تشينغ على وجه التقريب . وتفيدنا التدوينات التاريخية بأن منطقة نينغشيا قد شهدت انتفاضة مسلحة شارك فيها عشرات الآلاف من الثوريين المسلمين بتأثير من ثورة مملكة السلام السماوية (١٨٥٣ – ١٨٦٤ م) . وكان جامع تونغشين مقرا لقيادة الثوريين المسلمين بزعامة يانغ شنغ شيانغ ، على خط النار . وقد انهدم الجامع بحرائق متعمدة على ايدى المسلحة الحكومية بعد احتلالها مدينة تونغشين سنة ١٨٦٥ م . وبعد

اربعين سنة من ذلك قام المسلمون هناك باعادة بنائه اعتمادا على تبرعاتهم ، الامر الذى جعله يحتفظ بملامحه الاصلية المبدئية . ولكن زخارفه الجديدة اقل روعة من زخارفه الاصلية .

ينتصب الجامع على مصطبة ببلغ ارتفاعها سبعة امتار ، وهي مكسوة بالطوب الازرق الضارب الى السمرة ، ويبدو الجامع فى منتهى المهابة والروعة لارتفاع موقعه ، اما مبانيه الرئيسية فتشتمل على قاعة صلاة وجناحين جنوبي وشمالى ومئذنة ، وتفتح بوابته الى الغرب ، وقبالته حاجر زخرفي من الطوب ، نقش عليه رسم جميل تحت عنوان «القمر بين اشجار الصنوبر والسرو» وعلى جانبيه عبارتان متوازيتان ، احداهما فى تسبيح الله ، والثانية فى الصلاة على نبيه المصطفى .

ومع ان جامع تونعشين اصغر حجما من سائر الجوامع في الصين ، الا زخارفه المعمارية لها سماتها الخاصة . فأنت ترى على جملون قاعة الصلاة اليسارى مثلا نقوشا دقيقة وممتعة ، تصور ادوات الكتابة الاربع (القلم والحبر والورق والمحبرة) وطقم الشاى وازهار البرقوق وعود الصليب واللوطس واشجار الصنوبر والسرو ودالية العنب وشجيرات البامبو . . النخ . اما ابواب قاعة الصلاة ونوافلها الخشبية فهى تسر الناظرين ايضا بما تزهو به من الزخارف الجميلة . من ذلك ان ستة عشر ضلفا من ابواب القاعة المخرمة مميزة بأربعة انواع من الشعريات ، مما يجيز لنا القول بأن هذه الابواب من روائع الصناعات الفنية الى جانب قيمتها الاستعمالية . وذلك يزيد من رونق القاعة الى حد كبير . ومع ان قاعة الصلاة عتيقة وبسيطة وخالية من الزخارف المبرقشة ، الا ان حسن اضاءتها ونظافتها تشرح الصدور .

ولا يعتبر جامع تونغشين مجرد متعبد مفضل للعابدين ، بل له قيمته الاثرية النورية ، اذ اعلن فيه عن تأسيس حكومة محافظة يوهاى الذاتية الحكم

لقومية هوى سنة ١٩٣٦ بمساعدة الجيش الأحمر للعمال والفلاحين . وما ان تحررت: هذه البقعة حتى ادرج الجامع فى قائمة اهم الآثار المحمية فانتيجة الملك فقد صار فى مأمن من التخريب ، حتى فى هوس "الثورة الثقافية" . ومنذ تطبيق سياسة الانفتاح على الخارج فى الصين استقبل جامع تونغشين عددا كبيرا من البعثات الاسلامية والاخوة المسلمين من مختلف البلدان ، والذين عبروا عن سرورهم الشديد بنجاته من التخريب الجسيم بأعجوبة .

#### ۲ - جامع هوهیهوت

هوهيهوت عاصمة منطقة منغوليا الداخلية ذات الحكم الذاتي حيث تقوم ثمانية مساجد . فأقدمها واكبرها هو جامع هوهيهوت خارج بوابة المدينة القديمة الشمالية . وقد بني سنة ١٧٨٩ م .

عرفت مبانى جامع هوهيهوت بفخامتها وروعة هندستها . اما قاعة الصلاة فيه فمن طراز القصور الصينية ، تعلوها خمس مقصورات جميلة ، سداسية الشكل ، متفاوتة الارتفاع ، مما جعلها تتفرد بأسلوب معمارى خاص . وتستغرق واجهات القاعة خمس فسحات ، تتخللها دعامات طوبية ، علما بأن الفسحات الوسطى الثلاث منها تشكل مدخل القاعة . وعلى الجدران الامامية لفسحتيها الجانبيتين نوافذ خشبية ذات شعريات منقوشة . ويزدان سقف القاعة بمربعات من الرسوم الملونة . وعلى جنبات دعاماتها الامامية نقوش من التسابيح الالهية والمدائح النبوية ، وهي تملأ نفوس مشاهديها هيبة واجلالا . وعلى جانبي قاعة الصلاة الى الامام صفان من حجرات مخصصة للدعوة . وقبالة القاعة قاعة مرور اتخذت صالونا للاستقبال حاليا بسبب ازدياد الزائرين الصينيين والاجانب يوما بعد يوم . وعلى جدرانها صورة بسبب ازدياد الزائرين الصينيين والاجانب يوما بعد يوم . وعلى جدرانها صورة

ضخمة للمسجد الحرام.

ان افاريز قاعة الصلاة وجملوناتها وتسنيمات سقفها تتكون على الاغلب من الطوب المنقوش بعناقيد العنب وازهار اللوطس وما شابه ذلك . ولكن اشد ما يجذب الانتباه هو جملونات حجرتى الدعوة الجنوبية والشمالية المبنية من القرميد المربع ، تظهر عليها نقوش نافرة مثلثة ومستديرة من الكتابات العربية ، وهى الفريدة من نوعها لدقة نقشها واستثنائية اسلوبها .

اما برج مشاهدة الهلال القائم فى فناء المسجد الخلفى ، فمبنى من خمسة طوابق ، يبلغ ارتفاعه ثلاثة وثلاثين مترا . وتزدان مفاصل طوابقه جميعها بالاطواق الجميلة المبنية من النقوش الطوبية . ويتقلص بدن البرج بعض الشيء من قاعدته الى قمته ، ويتطوق الطابق الثالث بدهليز دائرى يبلغ عرضه مترا واحدا . ولكل زوايا البرج القائمة دعامة بارزة من الطوب ، لا تؤدى الى تقوية بدن البرج فحسب ، بل تزيده جمالا . زد على ذلك ان هذا البرج السداسى الشكل مفتوح النوافذ فى طابقيه الاول والثالث من ثلاث جهات ، وفى طابقيه الثانى ملوابع من ثلاث جهات اخرى . وفتح النوافذ على هذا النحو يزيد من بهجة البرج بطبيعة الحال . وجدير بالذكر ان الطابق الخامس عبارة عن جوسق سداسى الشكل ، مخروطى التاج ، مرفوع الكورنيشات . ولو صعدت الى قمة البرج ، للفت نظرك جميع معالم مدينة هوهيهوت . يا له من برج بديع الهندسة ! وعبر ترميمات اجريت للجامع قبل سنوات غدا اكثر روعة من ذى

### ٣ - المسجد الجنوبي بمدينة شنيانغ

شنيانغ هي اكبر مدينة في شمال شرقي الصين حاضرة مقاطعة لياونينغ كما انها من اهم القواعد الصناعية الصينية .

يقع المسجد الجنوبي فيها على مقربة من شارع شياوشيلو في حي شنخه . وقيل انه بني سنة ١٦٦٠ م على وجه التقريب . وكانت مساحته لا تتجاوز خمسمئة متر مربع في بادئ الامر . ومع ازدياد عدد المسلمين هناك جرى توسيع بنائه بضع عشرة مرة اعتبارا من سنة ١٧٥٥ م ، حتى تكامل كما هو عليه اليوم . ويغطى هذا المسجد مساحة قدرها ستة آلاف متر مربع ، وتتجاوز المساحة المبنية منها الفا وخمسمئة متر مربع . وقاعة الصلاة في هذا المسجد مبنية من الطوب بناء رائعا ، ويتمثل ذلك في احكام تركيبها ، وفي جمال النقوش والزخارف على عوارضها ودعاماتها . وكان من محفوظات المسجد المقوش والزخارف على عوارضها ودعاماتها . وكان من محفوظات المسجد المسجد من الانصاب الحجرية والالواح الخشبية التذكارية . وقد جرى ترميم المسجد مرة اخرى بعد تأسيس الصين الجديدة . وحيث انه مركز ديني هام المسلمين هناك ، الى جانب ذيوع صيته في منطقة شمال شرقي الصين كلها ، المسلمين هناك ، الى جانب ذيوع صيته في منطقة شمال شرقي الصين كلها ، الآثار المحمية على مستوى مدينة شنيانغ . اما الآثان فقد تجددت ملامحه كل الجدة بعد ترميمه مؤخرا .

### ٤ - مسجد بابا في محافظة لانغتشونغ

لقد بنى مسجد بابا فى محافظة لانغتشونغ من مقاطعة سيتشوان سنة 17٨٩ م . وقد عرفنا من «تاريخ لانغتشونغ» انه كان هناك عالم مسلم مكى يدعى عبد الله ، جاء الى الصين متجشما مشقة السفر الطويل بقصد نشر الاسلام اقتداء بالصحابى سعد وقاص الذى قدم للاسلام خدمات جلى فى الصين . وقد حط رحاله فى تشيغهاى بادئ ذى بدء ، ثم انتقل الى لينشيا بمقاطعة قانسو ثم الى هانتشونغ (بمقاطعة شنشى) . وما لبث ان هاجر مع الجنرال ما تسى يون ـ قائد قوات الجناح الايسر بشمال سيتشوان ـ الى لا نغتشونغ سنة ١٦٨٤م . وتشير الكتابات المنقوشة على «نصب الاستاذ المحترم» (يقصد به الشيخ

عبد الله) الى ان الجنرال السالف الذكر كان شديد الاعجاب بشمائل الشيخ عبد الله وفضائله ، مما دفعه الى ايوائه فى مقره وجعله استاذا عظيما له . ومن هنا بدا الشيخ بنشر التعاليم الاسلامية وسط الاهالى ، وظل يواصل نشر الدعوة الاسلامية الى ان اختاره الله الى جواره سنة ١٦٨٩ م . ويشير « تاريخ محافظة لانغتشونغ » الى " ان تشى جينغ يى – احد تلامذة الشيخ النجباء – قد بنى زاوية مقببة تخليدا لذكراه ، وابتغاء لرضوان الله من اجله ، حيث بقى عدة سنوات حتى غادرها . وبعدئذ استحدث نظام ارسال شخص من خهتشو (لينشيا اليوم) الى الزاوية كل ثلاث سنوات لحمايتها بصورة متناوبة . ويسمى هؤلاء المبعوثون أو حماة الزاوية المقببة أو كانوا ويركزون على تهذيب النفوس معتكفين فى الزاوية " والحقيقة ان هذه الزاوية المقببة مركز ديئى السمه المتصوفون فى مقبرة مرشدهم ، ثم اصبح المسجد معروفا باسم السه المتصوفون فى مقبرة مرشدهم ، ثم اصبح المسجد معروفا باسم الصوفية كانت قد شملت سيتشوان الصيئية بواسطة ذلك العالم المكى منذ زمن يعود الى ثلاثمئة سنة خلت . فيحق لنا القول ان هذه المعلومات قيمة زمن يعود الى ثلاثمئة سنة خلت . فيحق لنا القول ان هذه المعلومات قيمة ومفيدة لدراسة تاريخ تطور المذاهب الاسلامية فى الصين .

يواجه مسجد بابا الجنوب ، ويبلغ محيط دائرته خمسمئة متر ، ومساحته ثلاثة عشر الف متر مربع . وتشتمل مبانيه الرئيسية على حاجز زخرفي وقوس وجوسق يدعى "جيوتشاو" (الاشعاع الدائم) . وتظهر على الحاجز الزخرفي الطوبى نقوش نافرة بقياس ١٣٠١ م ، وتشمل مختلف المناظر في مدينة لانغتشونغ ، مثل الباغودة البيضاء والقناطر والسفن الشراعية والعلية الناطحة للسحاب والجوسق العجيب الشكل . . الخ . ونظرا الى ان نقوش الحاجز الزخرفي نابضة بالحياة وواضحة الخطوط ، فان لها قيمة فنية عالية . اما جوسق "جيوتشاو" — وهو اهم مبنى في المسجد — فيتكون من طابقين . وتتجلى "جيوتشاو" — وهو اهم مبنى في المسجد — فيتكون من طابقين . وتتجلى

روعته فى افاريزه المرفوعة ، وفى الاناء الزخرفى المتربع على قمته . وينقسم الجوسق الى حجرتين داخلية وخارجية ، علما ان الداخلية هى مرقد المرحوم الشيخ عبد الله ، والخارجية مخصصة لممارسة العبادات وتهذيب النفوس بالنسبة الى المتصوفين .

وقد تبين لنا ان مسجد بابا يختلف عن المساجد العامة فى الصين شكلا ومضمونا على حد سواء . ولكن يجب حمايته على خير وجه باعتباره نموذجا مختلفا عن بقية المساجد . ومنذ سنوات قام المسلمون هناك بترميم هذا المسجد ، مما جعله يعود الى عنفوان شبابه . ان مثل هذا النوع من المراكر الدينية الصوفية ليس بالقليل فى شمال غربى الصين .

## الدورالخامس : عهد جمهورية الصين (١٩١٢ ــ ١٩٤٩ م)

لما وضعت ثورة ١٩١١ برئاسة الدكتور صون يات صن حدا للحكم الاقطاعي لأسرة تشينغ طفرت الامة الصينية – بما فيها عشر قوميات مسلمة – الى الامام لأول مرة في القرن الحالى . وفي ظل ذلك ظهر عدد كبير من المساجد ، ومن ضمنها مسجد تيانتشياو ببكين ، ومسجد شانغتشيو بمقاطعة خنان ، ومسجد بيشياجيه بمدينة تشنغتشو من مقاطعة خنان ، ومسجد سانينغ بمنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوى ، ومسجد شينغختشوانغ بمحافظة بينغليانغ من مقاطعة تساوشيان من مقاطعة شاندونغ ، ومسجد باودينغ النسائي من مقاطعة خبى . . الخ ، ولعدم توفر المعلومات الخاصة بهذه المساجد ، فلا يسعني الا التعريف بأكبر المساجد المشيدة في هذه الفترة .

#### جامع دونغقوان في مدينة شينينغ

شينينغ هي عاصمة مقاطعة تشينغهاى ، حيث يقطن المسلمون بكثافة . وقد بنى مسجد صغير في المدينة في مطلع عهد اسرة مينغ ( ١٣٦٨ – ١٦٤٤ م) على يد الجنرال المسلم مو ينغ . لكنه دمر على ايدى سلطة اسرة تشينغ ( ١٩٤٤ – ١٩١١ م) ، فقام المسلمون هناك باعادة بنائه ، ثم هدم ثانية . . وهلم جرا . وفي سنة ١٨٩٥ م تمادت سلطة اسرة تشينغ في غيها الى حد استئصال شأفة المسجد . ولم تكتف بذلك بل ارسلت عددا من العملاء الى موقع المسجد لمراقبة تحركات المسلمين وتهديدهم بالمعاقبة الشديدة اذا ما تجاسروا على بناء المسجد مرة اخرى .

وهيأ انتصار ثورة ١٩١١ للمسلمين هناك الظروف المؤانية لاعادة بناء المسجد . فبعد جهود استغرقت سنتين تم لهم بناء مسجد جديد ، ولكنهم فكوه سنة ١٩١٦ م بسبب انحراف قاعة صلاته عن القبلة . ولما تم تحديد القبلة ، اعيد بناء المسجد على نطاق واسع . وفي الفترة ما بين ١٩٤٦ و١٩٤٧ اضيف الضيف الى المسجد جناحان جنوبي وشمالي مكونان من طابقين . كما اضيف له بوابتان ومئذنتان واكثر من ثمانين غرفة اضافية حتى اصبح جامعا على الصورة التي نراها اليوم .

ويغطى جامع دونغققان مساحة تربو على ١٣٠٢ متر مربع: وتبلغ مساحتها المبنية اكثر من ١٣٠٢ متر مربع. لذلك لا يعتبر اكبر جامع فى مقاطعة تشينغهاى فحسب ، بل هو غالبا ما يقرن اسمه مع جامع عيد كاه بمدينة كاشغر من شينجيانغ وجامع هواجيويه بمدينة شيآن . انه جدير بأن يعد من اكبر الجوامع فى الصين . ويبدو هذا الجامع مهيبا وجميلا للغاية لفخامة مبانيه وجمعه بين فن العمارة الصينى التقلبدى واسلوب العمارة الاسلامى . الما مدخل الجامع الاول فهو مبنى يبلغ ارتفاعه عشرة امتار وعرضه خمسة الما مدخل الجامع الاول فهو مبنى يبلغ ارتفاعه عشرة امتار وعرضه خمسة

عشر مترا وعلى عقده العلوى الكلمات التالية المذهبة: "جامع دونغقوان في شينينغ". ولو دلفت من المدخل الاول الى الداخل مسافة ثلاثين مترا لألفيت نفسك امام المدخل الثانى المسطح المكون من خمسة عقود اسلامية الطراز. ويبلغ ارتفاع هذا المدخل الجميل التخطيط عشرة امتار، ويبلغ عرضه واحدا وعشرين مترا، ويشكل مع متذنتين ناطحتين للسحاب على جانبيه منظرا فريدا من نوعه.

ولدى دخولك من المدخل الثانى تجد نفسك امام صحن تبلغ مساحته مده مرع ، وعلى جانبيه جناحان جنوبي وشمالى مكونان من طابقين اما الجناح الشمالى ، فمخصص للاستقبال وخزن الكتب الاسلامية والاجتماع العام ، بينما الجناح الجنوبي مخصص لسكن طلاب العلم والبحوث التعليمية . وتنتصب في غربي صحن الجامع قاعة صلاة تغطى مساحة قدرها ١١٣٦ر مترا مربعا . ونظرا الى انها مبنى مماثل لاحدى القاعات الامبراطورية المشيدة في عهد اسرة مينغ مع وقوعها على قاعدة مرتفعة ، فانها تبدو مهيبة ورائعة الى حد لا يوصف . وقد زينت واجهات القاعة المسقوفة بنقوش دقيقة من الازهار المتنوعة ، وهي جميلة جمال مثيلاتها الطبيعية . ويكسو سطح القاعة قرميد مطلى بالزجاج الملون . وتظهر في وسط تسنيمة سقفها ثلاثة اوان زخرفية مذهبة تبهر الابصار اشدة لمعانها وتألقها .

وحيث ان هذا الجامع معروف بروعة مبانيه وضخامة حجمه ، فما من احد اتى الى شينينغ الا استمتع بزيارته . وكان الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين قد تركوا آثار اقدامهم فى الجامع . ومن الجدير بالذكر انه عندما قام المارشال الراحل تشن يبى بزيارة الجامع سنة ١٩٥٦ تبرع له بمبلغ قدره الف يوان . وقد اصبح هذا الامر حكاية مشوقة تتناقلها ألسنة المسلمين هناك حتى يومنا هذا . وقد تم ترميم الجامع على نطاق واسع سنة ١٩٨١ .

ويشهد هذا الجامع عادة آلاف المصلين فى ايام الجمعة والاعياد . وهذا المشهد لم يكن له مثيل فى تاريخ المسجد .

# الدور السادس: بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة ١٩٤٩

ان تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة ١٩٤٩ يرمز الى ان ابناء مختلف القوميات الصينية قد دخلوا مرحلة تاريخية من التغيرات العظمى ، فقد اصبح ابناء القوميات المسلمة سادة انفسهم بكل معنى الكلمة ، شأنهم شأن بقية ابناء وطنهم . اذ لم ينهضوا اقتصاديا وثقافيا فحسب ، بل حظيت عقيدتهم الدينية بالحماية قانونيا . وفى ظل ذلك خصصت الحكومة الشعبية الاموال لترميم بعض المساجد القديمة التى تداعى بنيانها بسبب حرمانها من الاصلاح اعواما طوالا ، وان كان الاقتصاد الوطنى آنذاك يمر بمرحلة فى غاية الصعوبة . والهدف من ذلك تسهيل ممارسة المسلمين عباداتهم . وجدير بالذكر ان والكثير من المساجد التى ذكرت فى هذا الكتاب والتى لم تذكر ايضا قد استعادت ملامحها الاصلية اعتمادا على معونات الحكومة الشعبية .

وخلال "الثورة الثقافية" (١٩٦٦ - ١٩٧٦) كانت ساسة حرية العقيدة الدينية التى وضعت بعد تأسيس الصين الجديدة قد ديست بالاقدام، فهدمت اعداد كبيرة من المساجد، او استخدمت لأغراض اخرى. وكانت الجموع الغفيرة من المسلمين متألمة غاية الالم لما تعرضت له المساجد من تخريب وتعطيل على ايدى المجرمين. وبعد ازالة "عصابة الاربعة" اعيد افتتاح اكثر من ثلاثة وعشرين الف مسجد في كافة انحاء البلاد تدريجيا، بفضل تطبيق سياسة حرية العقيدة الدينية من جديد. ومعظم المساجد المدكورة

فى هذا الكتاب هى التى اعيد افتتاحها بعد الترميم . ولكن هناك عدد من المساجد المعاد بناؤها اعتمادا على تبرعات المسلمين بصورة رئيسية . ولنتوقف عند اثنين من المساجد التى جدد بناؤها فى هذه الفترة .

## ١ \_ جامع نانقوان بمدينة ينتشوان

ان ينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوى . اما الناحية خارج بوابة المدينة الجنوبية فهي مأهولة بالمسلمين . وقد كَان هناك جامع ضخم ، ولكنه دمر بين عشية وضحاها في هوس " الثورة الثقافية " . وقد تألُّم المسلمون هناك الما شديدا لهذا الاعتداء على مقدساتهم الدينية . ولما طويت صفحة هذه المحنة الجسيمة ادلى فريق من المسلمين المتحمسين للمصالح العامة باقتراح حول اعادة بناء الجامع ، فسرعان ما تجاوب معهم الآخرون . وكان من بينهم من تبرعوا بكل ما ادخروه من الاموال لبناء الجامع ، ومن نقلوا ما اعدوه من مواد البناء لتشييد مساكنهم الى موقع بناء الجامع ، ومن بادروا في اوقات فراغهم الى موقع العمل حيث تطوعوا بالعمل ، باذلين اقصى جهودهم الى حد تغاضيهم عن الطعام والنوم . يومها ساد موقع العمل جو متوقد النشاط والحيوية ، تسابق فيه الجميع الى تقديم الخدمات لاعادة بناء الجامع . وبفضل تعاونهم يدا واحدة وقلبا واحدا وارادة واحدة وجهدا مشتركا تم بناء الجامع الجديد في اغسطس ١٩٨١ في غضون نصف سنة ليس اكثر . وهذه السرعة القصوى في بنائه كانت مثار اعجاب شديد ، كما ان جودة بنائه وجمال شكله وقلة تكاليفه قد حظيت بالاطراء والثناء . ولمبنى الجامع الاسلامي الطراز هذا قبة كبيرة قاتمة الخضرة ، تعلوها شارة " الهلال " . وتنتصب على كل ركن من اركان المبنى الاربعة قبة صغيرة بنفس اللون . وقد قال الاخ باو تشيوان قوى ـ احد متولى شأن الجامع الجديد ـ ان احد المصممين المسلمين كان قد اضطلع بمهمة تصميم الجامع بمبادرة ذاتية منه . وكان ما يصبو اليه هو ان يجعل الجامع فسيحا وجميلا وصالحا للعبادات ومميزا بالسمات الاسلامية . وحين سئل هذا المتولى عن مغزى شكل الجامع قال بكل ابتهاج : « لا يخفى على احد ان الهلال ولون الخضرة رمز اسلامنا . اما القباب الخمس على مبنى الجامع فلها مغزاها الخاص . ان اكبرها ترمز الى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، وان القباب الاربع الصغيرة ترمز الى صحابته الاربعة : ابو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم . . " واردف قائلا : " اصبح هذا الجامع مبعث سرور عظيم الى نفوسنا نحن المسلمين منذ ان تم بناؤه ، كما ان اصدقاءنا من غير المسلمين يتقاطرون عليه دون انقطاع اعجابا به . وما من احد اتى لزيارة الجامع الا واثنى عليه الثناء العظيم . وجدير بالذكر ان وان لي نائب رئيس مجلس الدولة قد قدر جامعنا هذا تقديرا عاليا حين مر به خلال جولته التفقدية . " وعرفنا ن معرض حديث المتولى ان رسام التصاميم لهذا الجامع قد منح جائزة على مستوى منطقة نينغشيا تقديرا لنجاحه في التصميم . وهذا يدل على القيمة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الجامع في ميدان الهندسة المعمارية الى جانب اهميته الدينية . فلا غرو ان تظهر صورته على شاشة التلفيزيون عبر المحطة المركزية في فترة من الفترات باعتبارها علامة مميزة لمدينة ينتشوان .

ان مبنى الجامع اسمنتى التركيب ، ويشغل مساحة قدرها ٢٠٠٧٤ مترا مربعا . فالطابق العلوى هو قاعة الصلاة التى تحيط بها الدهاليز الفسيحة من كل الجهات . وبالاضافة الى سعة مساحتها وحسن اضاءتها وتغليف دعاماتها بالرخام ، فان واجهاتها مزدانة بالكتابات العربية النافرة المشتملة على التسابيح الالهية والمداعج النبوية ، وان ارضيتها اللامعة مفروشة بالسجاجيد المهداة من البلدان الاسلامية ، وهذا ما جعلها في غاية الاناقة والمهابة .

اما الطابق الارضى فيشتمل على حجرة دعوة وقاعة استقبال ودورتى مياه للوضوء مجهزتين بالمعدات العصرية ، خصصت احداها للرجال ، والاخرى للنساء . وكلما حان وقت الصلاة ترددت اصداء صوت الاذان الرخيم المنبعث من الجامع فى فضاء مدينة ينتشوان العريقة . هذا وقد قال احد المسلمين الباكستانيين : " يا للفرق الكبير بين وضع هذا الجامع المزدحم بالمصلين اليوم والوضع الذى كنت اراه خلال الثورة الثقافية ". .

#### ۲ \_ مسجد جينتشو

تقع مدينة جينتشو ؛ غربى مقاطعة لياونينغ . وهى عقدة المواصلات بين شمال الصين الشرقى ومناطقها الداخلية . كان هناك مسجد بنى فى اوائل عهد جياجينغ (١٥٢٢ – ١٥٦٦ م) . ولم تتكامل مرافقه الا بعد توسيع بنائه مرارا . ومما يؤسف له ان هذا المسجد الذى يرجع تاريخه الى خمسمئة سنة قد تهشم خلال "الثورة الثقافية" . وبعد ان اكدت الحكومة الشعبية استناف تطبيق سياسة حرية العقيدة الدينية من جديد ، اقبل المسلمون هناك على اعادة بناء المسجد على انقاضه سنة ١٩٨٢ . وعبر تحديد خطة التصاميم وتنفيذ المشروع بكل عناية ، ظهر الى حيز الوجود مسجد جديد كل الجدة . وقد سر المسلمون هناك ايما سرور باعادة بناء المسجد الذى فقدوه ردحا من الزمن . يومها راحوا يتناقلون هذا الخبر السار فيما بينهم وهم يحمدون الله حمدا كثيرا ، ويشكرونه على نعمائه .

تبلغ مساحة هذا المسجد الجديد ١٩٥٧ مترا مربعا ، وله فناء واسع نظيف . ويقوم فى جنوب الفناء مكتب ادارى ودورة مياه للوضوء . وتتصدره قاعة صلاة ذات جدران فاتحة الصفرة وتصوينة سطحية مكسوة بالزلط الابيض . وتظهر على اركان القاعة الاربعة قبب قاتمة الخضرة ، تتوسطها قبة كبيرة

بنفس اللون . ويعتقد بأن هذه القباب الخمس ترمز الى ما ترمز اليه نظيراتها فوق قاعة الصلاة فى جامع ينتشوان السابق ذكره . وبالاضافة الى زخوفة كل من القباب بكرة من الصلب غير القابل للصدأ ، فان اكبرها تعلوها شارة الهلال ، مما يوحى الى الناظرين لأول وهلة بأن قاعة الصلاة هذه انما هى مسلامى الطراز .

ان قاعة الصلاة هذه واسعة حسنة الاضاءة . وعلى كلا جداريها الجانبيين اللطيفي اللون مجموعتان من المصابيح الكهربائية اللبنية اللون ، وعلى محرابها نقشت تسابيح مذهبة . اما سقف القاعة فيتكون من الواح بلاسيكية كلسيومية لبنية اللون ومميزة برسوم عباد الشمس ، ويتدلى من هذا السقف ثماني ثريات واربع مجموعات من مصابيح الفلورسات ، مما يشكل مع ارضية القاعة القاتمة الحمرة مشهدا متباينا فريدا من نوعه ، وهي تبهج القلوب الى حد كبير . ولقد حظي هذا المسجد بمعونة من غير المسلمين هناك في مجرى اعادة بنائه . من ذلك ان الكرات الفولاذية السالفة الذكر قد صنعها مصنع البتروكيماويات رقم ٦ في المدينة ، وقدمها للمسجد دون مقابل . ومع ان هذا الدعم يبدو بسيطا في حجمه ، الا انه يعكس المشاعر الودية التي يكنها ابناء الشعب من غير بسيطا في حجمه ، الا انه يعكس المشاعر الودية التي يكنها ابناء الشعب من غير بسيطا في حجمه ، الا انه يعكس المشاعر الودية التي يكنها ابناء الشعب من غير

لقد اعيد بناء المساجد في كافة انحاء البلاد بعد انقضاء "الثورة الثقافية"، ولكن المجال لا يتسع لذكرها واحدا تلو الآخر . ومما يستحق الذكر ان الكئير من المناطق التي كانت خالية من المساجد قد اصبح فيها مساجد جديدة . فمدينة قرمو في غربي تشينغهاي ، ومنجم ويدونغ للفحم الحجري في مدينة شيشسويشان بنينغشيا ، وحقول نفط كلاماي في شينجيانغ ، وحقول نفط داتشينغ في هيلونغجيانغ وغيرها من المناطق كانت عبارة عن اراض جرداء .

المسلمين للمسلمين الصينيين .

ولكن جماعات من المسامين هاجروا اليها مع غيرهم فى ظل تطور البناء الاقتصادى الوطنى . فلم تكتف الحكومة الشعبية بالاهتمام بحياتهم ومعيشتهم الشد العناية من مختلف الجوانب ، بل قدمت لهم التسهيلات فى بناء المساجد ، مما مكنهم من ممارسة العبادات فى ظل الظروف الجديدة كالمعتاد . ولقد قال بعض المسلمين بتأثر : " فى هوس ' الثورة الثقافية ' دمر بعض المساجد ، واغلق بعضها الآخر ، فأضطرونا نحن المسلمين الى ممارسة العبادات فى الخفاء . اما الآن فقد بنيت المساجد فى مثل هذه المراكز السكنية الجديدة . ومثل هذه التغيرات لم تكن لتخطر على بال ! "

ومن اجل اظهار الحضارة الاسلامية ، ودراسة الشريعة الاسلامية ، واعداد الاكفاء في علوم الدين ، وممارسة التبادل العلمي مع البلدان الاسلامية على نحو افضل ، فقد اجازت الحكومة الشعبية لمنطقة نينغشيا اللااتية الحكم لقومية هوى بناء مركز ثقافي اسلامي في غربي مدينة ينتشوان ، وهو المركز الاول من نوعه . وفي سنة ١٩٨٥ اقيمت حفلة وضع حجر الاساس لهذه المؤسسة الثقافية الاسلامية الجامعة الضخمة في غربي مدينة ينتشوان . واقبل المصممون من المسلمين على تخطيط المشروع الذي ستبلغ مساحته الاجمالية على مسجد مقبب يستوعب ٢٠٥٠ الف متر مربع . وتشتمل مبانيه على مسجد مقبب يستوعب ٢٠٥٠ مصل ، وثلاث مآذن ومعهد اسلامي ودار دراسات اسلامية ومكتبة ، بالاضافة الى مستشفى تتوفر فيه ٢٠٠ سرير . وفي ١٦ اكتوبر ١٩٨٥ لبست مدينة ينتشوان ازهي حللها ، فقد زينت شوارعها بالمصابيح والبيارق الملونة والاقواس الجميلة . وغرقت الآلاف المؤلفة من المسلمين في نشوة السرور والبهجة ، حيث شاركوا ضيوفهم من مختلف من المسلمين في حفلة وضع حجر الاساس لهذا المركز الثقافي الاسلامي . وبعد ان اسهب حنبلي رئيس منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوى في الحديث

عن اهمية بناء المركز ، القى الشيخ محمد شيما ــ مبعوث رابطة العالم الاسلامي ــ كلمة فاضت بالحماسة .

## الفصل الثاني

# المصادر المالية لبناء المساجد في الصين

على الرغم من ان نسبة عدد المسلمين فى الصين تمثل ١٠٤ بالمائة من مجموع سكان البلاد ، الا ان مساجدهم تتوزع فى كافة انحائها . وذلك يعكس ميزة تبعثر سكناهم من حيث الكل وكثافة سكناهم من حيث الجزء . ومعنى ذلك انهم ينتشرون فى طول الصين وعرضها من جهة ، ويتمركزون فى الماكن معينة من جهة اخرى . وفى المناطق التى يكثر فيها المسلمون نسبيا تجدهم يسكنون فى قرى مستقلة من الريف ، وفى شوارع خاصة بهم من المدن . ويشكل كل تجمع اسلامى جماعة او عدة جماعات دينية . ولكل جماعة دينية مسجد ، وهو مركز دينى خاص بها . اما حجم مسجد كل جماعة دينية فيتوقف على عدد المسلمين المنتمين اليها ، وعلى قوتهم الاقتصادية . ونظرا الى ان هذه الجماعات الدينية مستقل بعضها عن بعض ، دون ان يكون لها علاقة انتمائية ببعضها بعضا ، فان أموال كل مسجد تستخدم فى الانشاءات لها علاقة انتمائية ببعضها بعضا ، فان أموال كل مسجد تستخدم فى الانشاءات الرساسية والنفقات اليومية يتم جمعها من قبل المسلمين المنتمين اليه . فمثلا ، لم يكن فى بلدة تشوجى (مدينة شانغتشيو اليوم) بمقاطعة خنان مسلمون فى الاصل . ومنذ مدت اليها سكة حديدية فى الايام الاولى بعد تأسيس جمهورية فى الاصل . ومنذ مدت اليها سكة حديدية فى الايام الاولى بعد تأسيس جمهورية

الصين (١٩١٢ - ١٩٤٩ م) هاجر اليها ما يقارب عشر اسر مسلمة ، حيث اعتمدوا في كسب رزقهم على بيع المأكولات الخفيفة . يومها واجهوا اول ما واجهوا الصعوبات في ممارسة العبادات لعدم توفر مسجد . ومع انهم كانوا يمرون في مرحلة اثبات اقدامهم بصعوبة ، الا انهم تبرعوا بالاموال لاستئجار كوخين واتخاذهما مكانا للصلاة ، وتسوير قطعة من الارض واعتبارها دورة مياه للوضوء . وعندها شهدت هذه البلدة مسجدا بسيطا كل البساطة . اما مدينة شيويتشو بمقاطعة جيانغسو ، فلم يكن فيها سكان مسلمون ايضا . وفي عهد جياتشينغ (١٧٩٦ - ١٨٢٠ م) هاجر اليها مسلم يدعي "هو" من مدينة جينينغ بمقاطعة شاندونغ ، حيث اسس محلا للجلود ، كما بني مسجدا صغيرا قرب محله ، واستقدم اماما لرعاية الشؤون الدينية . ومنذ ان هاجرت اسر اخرى من المسلمين الى المدينة ، قدم السيد "هو" مسجده ليكون مركزا دينيا للجميع . وجدير بالذكر ان هذين المسجدين المتواضعين المذكورين مركزا دينيا للجميع . وجدير بالذكر ان هذين المسجدين المتواضعين المذكورين المساجد في الصين غالبا ما كانت تجتاز مسيرة التطور من العدم الى الوجود ومن الصغر الى الكبر ، شأنها في ذلك شأن المسجدين المذكورين .

ان للمسلمين من مختلف البلدان تقاليد فى التبرع بالاموال لبناء المساجد او لترميمها لأن ذلك من الاعمال الحسنة والصدقات الجارية ، اما فى البلدان التى تتواجد فيها هيئات الاوقاف ، فليس هناك غالبا صعوبة فى الحصول على الاموال لهذا الغرض . ولكن كيف يتم جمع الاموال لهذا الغرض فى الصين الخالية من هيئات الاوقاف ؟ انها مسألة طالما استأثرت باهتمام الناس ، فمن الضرورى تخصيص بعض الصفحات للحديث عن ذلك .

ان مصادر الاموال المستعملة فى بناء المساجد او اعادة بنائها او ترميمها متنوعة ، ولكن اهمها يتركز فيما يلى :

### ١ \_ التبرعات الشخصية

ان المساجد المبنية اعتمادا على التبرعات الشخصية تمثل نسبة معينة من المساجد في الصين . وبالاضافة الى بعض المساجد التى سبق ذكرها ، مثل مسجد تشينغجينغ بمدينة تشيوانتشو ، ومسجد فنغهوانغ بمدينة هانغتشو ، ومسجد دونغسى ببكين . . الخ ، فان هناك اعدادا كبيرة من المساجد قد تم بناؤها على حساب الافراد في تاريخ بناء الساجد الصينية . ومن ضمنها مسجد في زقاق دنغلونغ بمدينة نانجينغ ، بنى في عهد اسرة مينغ على حساب السيد ما ون تشاو (شخصيته غير معروفة) ، ومسجد في زقاق تشينغينغ بمدينة تشنغتشو بنى في السنوات الاولى من فترة جمهورية الصين على حساب التاجر السيد ما ليانغ جيون من مواليد هوابينغ بمقاطعة قانسو (محافظة جينغيوان بمنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوى اليوم) ، ومسجد للنساء في زقاق هويفو بمدينة نانجينغ بنى في سنة ١٩٢٧ م على حساب السيدة تسوه هويفو بمدينة نانجينغ بنى في سنة ١٩٢٧ م على حساب السيدة تسوه ركنة الجنرال تسوه باو قوى) ، ومسجد جنوب قرية بايدانغ بمحافظة سويشيان من مقاطعة خنان بنى في الثلاثينات من القرن الجارى على حساب الملك العقارى المحلى ما بى يانغ . . الخ .

### ٧ ـ المعونات المشتركة بين الدولة وكبار المسؤولين المسلمين

وهناك مساجد قد تم بناؤها او توسيع بنائها على حساب الدولة وكبار المسؤولين المسلمين فى الهيئات العسكرية والحكومية . وكان من بينها مسجا دينغتشو ومسجد بوتشن بمقاطعة خبى ، والمسجد الذى بناه الامبراطور تشو دى لأسرة مينغ فى نانجينغ من اجل تشجيع الرحالة المسلم تشنغ خه على الابحار فى المحيط الهندى ، ومسجد بلدة ديفانغ فى محافظة بينغيى بمقاطعة شاندونغ للك الذى بنى على حساب الجنرال تسوه باو قوى ، ومسجد قرية تشيانجينغ

فى ضاحية مدينة قويلين من منطقة قوانغشى الذاتية الحكم لقومية تشوانغ - ذلك الذى شيد على حساب الجنرال باى تشونغ شى احد قادة القوات المسلحة الموالين لحزب الكومينتانغ . . الخ .

### ٣ \_ المعونة المباشرة من الحكومة

وهناك مساجد قد تم بناؤها او توسيع بنائها اعتمادا على معونة الحكومة . وكان من ضمنها مسجد جينغجيويه بمدينة نانجينغ ، ومسجد نبوجيه ببكين ، وجامع هواجيويه بمدينة شيآن ، والمساجد الامبراطورية الاخرى التي حظيت بمعونة الحكومات على اختلاف العصور خلال توسيع بنائها على الاقل . وبعد ولادة الصين الجديدة خصصت الحكومة الشعبية الاموال مرارا لترميم الكثير من المساجد الشهيرة في كافة انحاء البلاد بقصد تنفيذ سياسة حرية العقيدة الدينية من جهة وحماية الآثار الاسلامية من جهة اخرى ، الامر الذي جعل كثيرا من المساجد مثل مسجد هوايشنغ بقوانغتشو ومسجد دونغسي ببكين وجامع تونغشين بنينغشيا والجامع الجنوبي في مدينة جينان . . الخ ، تستعيد ملامحها الاصلية . اما المساجد التي جرى بناؤها وتوسيع بنائها وترميمها بدعم من الحكومة الشعبية بعد ان طويت صفحة " الثورة الثقافية " ، فهي اكثر من ذي قبل . ومع ان هذه الاصناف الثلاثة تمثل نسبة معينة من مساجد الصين ، الا ان اغلبيتها قد تم بناؤها او توسيع بنائها او ترميمها اعتمادا على تبرعات عامة المسلمين . وبسبب تفاوت مستويات حياة المسلمين الصينيين من مكان لآخر ، وتباين احجام المساجد التي هم بحاجة اليها ، فقد اختلف ايضا حجم الصعوبات التي كانوا يواجهونها في جمع الاموال لهذا الغرض. وعلى الرغم من ان باستطاعة المسلمين في بعض المناطق جمع الاموال الكافية لبناء المساجد المطلوبة في فترة قصيرة ، الا ان معظم المساجد كان لا بد لها من اجتياز مرحلة التطور

من الصغر الى الكبر . ولذلك فان جامع عيد كاه وجامع هواجيويه وجامع شينينغ وجوامع اخرى قد تطورت على هذا النحو ، الى ان تكاملت على الشكل الذي نراه اليوم . وهذا حال الكثير من المساجد الصغيرة . وهناك مساجد لم تتكامل مرافقها الابعد جهود مضنية ، استغرقت عشرات السنين او تجاوزت احيانا مائة سنة . فلقد قام مشلا مسلمو بلدة تشوجي باستئجار اكواخ قشية سنة ١٩١٧ ، واتخذوها مكانا لصلاتهم . ولم يلجأوا الى شراء قطعة من الارض لبناء مسجدهم ومبانيه الاضافية الا بعد ثماني سنوات من ذلك . ولكن المسجد الذي بنوه اصبح يضيق بهم في اواخر فترة حرب المقاومة صد اليابان ( ١٩٣٧ – ١٩٤٥ م) ، مما دفعهم الى جمع الاموال من جديد وتوسيع بناء مسجدهم ، حتى اصبح على ما نراه اليوم . اما مسجد شيويتشو بمقاطعة جيانغسو ، فقد بدأ تشييده في الفترة ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وجرى توسيع بنائه مرارا فيما بعد . ومع ذلك فقد ظل متواضعا للغاية . وبسبب عدم توفر الاموال الكافية لدى المسلمين هناك لاعادة توسيع المسجد ، فقد تركوه كما هو مدة طويلة . وعدما كان ممثل اوبرا بكين المرموق السيد ما ليان ليانغ يقوم بجولة تمثيلية في شيويتشو صرح له امام المسجد بما واجهه المسلمون هناك من صعوبات اقتصادية في توسيع بناء المسجد ، فتبرع لهم هذا الممثل المسلم المولع بدعم القضايا الخيرية بأكثر من ٢٠٠٠ يوان ، مما مكنهم من توسيع بناء مسجدهم نسبيا .

وعادة ما تؤسس هيئات خاصة بجمع الاموال من اجل توسيع بناء المساجد المؤقتة التي بنيت حسب مقتضى الحال ، او للنهوض ببناء المساجد الجديدة على حد سواء . ويتكون هذا النوع من الهيئات من المسلمين الاجلاء والراضين ببذل الذات ، ومن عادتهم ان يقوموا بالدعوة الى التبرعات وايضاح اهمية وضرورة بناء المساجد وسط عامة المسلمين . وهم اما يتجولون من بيت لآخر ،

واما يغتنمون فرص تجمعهم في الاعياد الدينية او في ايام الجمعة . وفي هذه الحالة تجد المستمعين يتبرعون غالبا بالاموال بقدر استطاعتهم بدافع من حماستهم للقضية الاسلامية . وقد يتم جمع الاموال المطلوبة في فترة سنة او سنتين ، وقد يستمر الامر عدة سنوات . فاذا كان من الصعب الحصول على الاموال الكافية من اماكن تواجدهم ، حق لهم ان يستعينوا باخوتهم من المسلمين في اماكن اخرى ، سالكين جميع السبل الممكنة . واعم الطرق الى ذلك هو ايفاد مبعوثين الى هنا وهناك لجمع الاموال في المساجد . ويمكن للمسلمين الذين يهمهم الامر ارسال الاعلانات عن جمع الاموال الى اقربائهم واصدقائهم المقيمين في اماكن اخرى للحصول على مساعدتهم . ومن عهد قريب لجأت بعض الاماكن الى جمع التبرعات عن طريق نشر الاعلانات في المجلات والصحف. من ذلك ان مجلة «صوت المسلمين» قد نشرت في عددها الصادر في فبراير ١٩٣٣ اعلانا يدعو الى التبرع لترميم مسجد هوايشنغ بمدينة قوانغتشو . ومن عادة المسلمين الصينيين ان يبذلوا كل غال ورخيص في سبيل بناء المساجد اذا دعوا الى ذلك . فيمكن القول بأن الكثير من المساجد التي تم بناؤها او توسيع بنائها قد جاءت نتاجا للعون المتبادل بين المسلمين من مختلف المناطق . ويعتبر ذلك انعكاسا تاما للتضامن والتواد فيما بينهم .

وبفضل التعايش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في الصين جيلا بعد جيل اشتدت اواصر المودة والمحبة فيما بينهم . فهناك عدد كبير من غير المسلمين مدوا يد المساعدة الى المسلمين في بناء المساجد . من ذلك ان وورو – احد الارستقراطيين غير المسلمين في التاريخ قد قدم منزله لكي يكون مسجدا للمسلمين . اما في غضون السنوات القليلة الماضية فقد حظى المسلمون بمعونة الكثير من غير المسلمين في مجرى اعادة بناء مساجدهم .

فمثلا : عندما كان مسلمو شارع شيابوه ببكين يستعدون لاعادة بناء بوابة مسجدهم توجه مبعوثون منهم الى الفرقة المعمارية الخاصة بالمبانى الكلاسيكية الطراز لطلب المساعدة منها . ولما علم اثنان من مسؤولي الفرقة (وهما من غير المسلمين) بالسبب الذي جاء القادمون من اجله ، وافقا بكل سرور على تنفيذ المشروع دون مقابل ، ولم يكتفيا بذلك ، بل تبرعا بسبعين يوانا ايضًا . هذا وقد وضعت خطة لبناء البوابة المطلوبة بعد ان عمل مصمم الفرقة المعمارية آناء الليل واطراف النهار . ومن اجل ضمان جودة التنفيذ اختارت الفرقة عمالا ماهرين عندها للاشتراك في التنفيذ . وفي ٨ مايو ١٩٨٥ اخذ عمال الفرقة المعمارية في بناء البوابة في اوقات فراغهم ، عملوا اكثر من خمسين يوما متواصلة . ولم يكن هؤلاء العمال يسعون وراء النجاه والمال ، حتى انهم رفضوا ان تقدم لهم ولو وجبة واحدة ، فضلا عن تقاضى الاجور . وعلى هذا النحو بنيت بوابة المسجد دون انفاق مليم واحد مقابل خدمات العمال ، الامر الذي وفر له اكثر من اثني عشر الف يوان . وتبدو هذه البوابة الاسلامية الطراز بديعة وجميلة ومهيبة في آن واحد . وهي تختلف عن المباني المجاورة بجدرانها المكسوة على نحو جميل ومصراعيها القرمزيي اللون وجناحيها المضاءين وشارة الهلال المتألقة . وهذا ما جعل الكثير من الناس يأتون لالتقاط الصور التذكارية امامها .

اما المساجد التي لم يكمل بناؤها الا بعد عشرات السنين او بعد ماثة سنة ، فهي اما انها تستوجب توسيع بنائها ، واما اعادة بنائها لعدم مواكبتها مقتضى الحال بعد ازدياد عدد المسلمين ، واما انها غير مكتملة المرافق منذ مدة طويلة بسبب عجزها المالى . ومع تحسن احوال المسلمين الصينيين الاقتصادية يوما بعد يوم ازداد عدد المساجد التي اكمل بناؤها دفعة واحدة . فمثلا بمجرد ان دمر الحريق مسجد بينشو في مدينة اورومتشي في اواخر

السبعينات تبرع المسلمون هناك بالاموال الكافية لاعادة بنائه فى فترة قصيرة . وبعد شهرين تقريبا من العمل فى تنفيذ المشروع اناء الليل واطراف النهار ، برز الى حيز الوجود مسجد جديد كل الجدة . اما مسجد قرية ماهاى بمحافظة ختسه بمقاطعة شاندونغ فقد كان بحاجة الى اعادة بنائه لحرمانه من الترميم ردحا طويلا من الزمن . وما ان وجهت الدعوة الى ذلك حتى شن المسلمون هناك حملة حامية للتبرعات . وكان هناك عدد كبير ممن تبرعوا بألف يوان او اكثر ، مما قدم دليلا على مدى حماستهم لبناء المسجد ، كما اشار الى تحسن جدرى فى احوال المسلمين الصينيين الاقتصادية .

## الفصل الثالث

# مصادر نفقات المساجد في الصين

على الرغم من ان انشاءات المساجد الاساسية تتطلب اموالا ضخمة ، الا انها ليست نفقات دائمة . ولكن بعد بناء المساجد لا بد من توفير نفقاتها اليومية ، ولو لا ذلك لتعذر على المساجد ممارسة نشاطاتها .

تستخدم نفقات المساجد في تغطية رواتب الامام ورجال الدين الآخرين ومعاشات طلاب المدارس المسجدية ، وفي توفير الوقود والاضاءة وتكريم الضيوف والتصدق على المساكين وشراء اواني الوضوء والسجاجيد . وتختلف كميات هذه النفقات باختلاف احجام المساجد . اما الجوامع فعادة ما يحتاج كل منها الى الفي يوان شهريا ، ولكن المساجد الصغيرة لا تربو نفقات كل منها على مائة يوان شهريا .

ولنفقات المساجد في الصين المصادر التالية:

۱ — ان اوقاف المساجد هي احد هذه المصادر . ويشار بالاوقاف الى العقارات حسب ما يفهمه المسلمون الصينيون . وهي تشتمل على الغرف والاراضي القابلة للايجار . هناك مساجد تأتى اوقافها من مواريث المسلمين الذين ليس لهم ورثة . وهناك مساجد تتكدس اوقافها شيئا فشيئا في مجرى



مسجد هوایشنغ (الحنین الی النبی) فی مدینة قوانغتشو. قبل انه شید فی عهد اسرة تانغ ( ۱۲۸ ـ ۹۰۷ م) علی ید الداعیة العربی سعد ابی وقاص الذی جاء الصین لنشر الاسلام وهو اقدم مسجد فیها . تبدو منارة المسجد علی شکل اسطوانة ، وهی مبنی لا مثیل له فی البلاد من حیث شکله المعاری .





مسجد تشينغجينغ في مدينة تشيوانتشو (مدينة الزيتون) يعود تاريخه الى سنة ١٠٠٩ م، وهو من اقدم المساجد في الصين. في الصورة اليمنى: بوابة المسجد المبنية بالجرانيت. وفي الصورة العليا : عتبة احد ابوابه العليا المنقوشة بالآيات القرآنية.



مسجد فنفهوانغ ز العنقاء)، او مسجد تشنجياو . بمدينة هانغتشو من عل . انه مسجد قديم آخر في الصين .



مسجد شيانخه (الكركى) بمدينة يانغتشو. . يعتبر مع مسجد هوايشنغ بمدينة قوانغتشو ومسجد تشينغجينغ بمدينة تشيوانتشو ومسجد فنغهوانغ بمدينة هانغتشو من المساجد الاربعة القديمة في الصين .



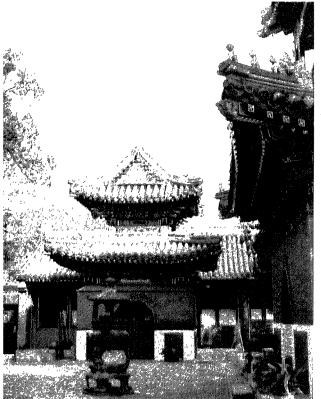

مسجد نيوجيه ببكين... مسجد متميز بالاسلوب المعارى الصينى التقليدى. في الصورة العليا: مدخل قاعة الصلاة وفي الصسورة البسرى: مقصورة للانصاب



مقصورة المحراب لمسجد سونغجيانغ بشانغهاى . . وقد بنى هذا المسجد فى عهد اسرةٍ يوان ( ١٢٧١ – ١٣٦٨ م ) .

قاعة الصلاة في مسجد دونيغسى ببكين من الداخل. تزخرف جنبات اعمدة القاعة برسوم النيلوفر بدلا من صور التنين والعنقاء كما تبدو على الاعمدة العادية. ان هذا النوع من الرسوم جميل وبديع. واهم من ذلك انه لا يخالف الشريعة الاسلامية.

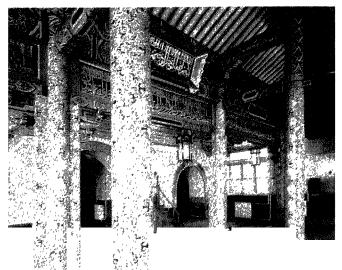



يغطى جامع هواجيوه بمدينة شيآن مساحة قدرها ١٣ الف متر مربع ، ويتكون من ٤ دور متلاصقة ، وهو من اكبر المساجد فى الصين . وعلى سقف قاعة الصلاة اكثر من ٦٠٠ رسم مكون من التسابيح الالهية والمدائح النبوية العربية . فوق : رسم للجامع . تحت : احد الرسوم على سقف قاعة الصلاة .



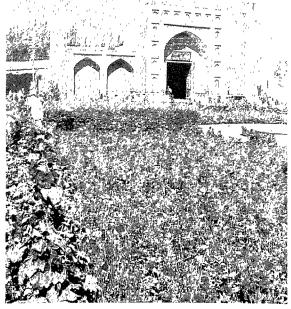

جامع عيد كاه بمدينة كاشغر في شينجيانغ . وهو اكبر جامع في الصين . الى اليمين : منظسر خسارجي من الجامع . الى الاسفل: بوابة الجامع .







قاعة الصلاة وبرج مشاهدة الهلال لمسجد تشانغتشوا



برج مشاهدة الهلال في مسجد هوهيهوت.



يبدو جامع تونغشين بنينغشيا مهيبا جدا لوقوعه على المرتفعات ، ولكنه لا يستوعب جميع المصلين في الاعياد الاسلاميسة . في الصورة : المسلمون هناك يقيمون صلاة عيد الفطر في الهواء الطلق خارج الجامع .









جامع شينينغ بمقاطعة تشينغهاى يغطى مساحة قدرها ١٣٦٢٠٣ متر مربع ، وهو من اكبر المساجد في الصين. الى الاعلى: قاعة الصلاة المتميزة بالاسلوب المعارى الصينى التقليدى. الى الاسفل: المسلمون هناك يؤدون صلاة الجمعة في صحن الجامع.





شهد خارجي لمسجد هاربين



جامع كوتشار في شينجيانغ .



سجد صيني الطراز في محافظة ونغشيانغ بمقاطعة قانسو.



جامع نانقوان بمدينة اورومتشي . تم بناؤه حديثا ، ويتميز بالسهات المعارية الاسلامية .

مسجد من مساجد ابناء قومية سالار في محافظة شيونهوا بمقاطعة تشينغهاي .





مسجد شانغتشيتشيوان بمحافظة داتونغ فى مقاطعة تشينغهاى. يتفرد عن غيره من المساجد بجمعه فى أن واحد بين الشكل المعارى الصينى التقليدى ونظيره الاسلامى.



سجد تاپی المشید نه ۱۹۹۰، وهو بر مسجسد فی وان.



مسجد نانقوان بمدينة ينتشوان حاضرة نينغشيا . تم بناؤه في مطلع الثمانينات من القرن الجارى .

مستجد فويوى فى مقاطعة جيلين.





مسجد داتونغ بمقاطعة تشينغهاي .



احد المساجد في « تيانياهايجياو » (ملتقي السهاء والبحر) في جزيرة هاينان .



مسجد مدينة تشينهوانغداو الذى تم بناؤه سنة ١٩٨٨ على حساب الكويت .

المسجد المطل على النهر الاصفر في مدينة لانتشو.



تطورها . ولذلك فان حجم اوقاف المساجد مختلف . فلنأخذ الاراضى على سبيل المثال : كانت هناك مساجد يمتلك كل منها عشرات الهكتارات . وهناك مساجد لا يمتلك كل منها سوى ثلث او خمس الهكتار الواحد فقط . المساجد التي لا تملك اراضى وغرفا قابلة للايجار ، فقد كانت كثيرة جدا .

على الرغم من ان المسلمين الصينيين ليسوا شديدى التمسك بنظام الزكاة ، الا ان الذين يؤتون الزكاة اختياريا ليسوا بالقليل . ومنهم من يوزعها على المحتاجين ، ومنهم من يقدمها الى المساجد لدعم نفقاتها .
 ٣ – الاموال التي يتبرع بها المسلمون للمساجد لاحياء ذكرى مولد السلافهم او ذكرى وفاتهم او لسلامتهم من المصائب .

٤ ــ التبرعات التي تجمع من المسلمين عند الضرورة ،

وبعد تأميم جميع الاراضى في الصين سنة ١٩٥٨ لم تعد المساجد تمتلك الاراضى . ومن اجل حل مشكلة نفقات المساجد كانت فرق الانتاج الزراعي المكونة من المسلمين تقدم نفقات المساجد في الريف . اما مساجد المدن فقد كان باستطاعتها الحصول على نفقاتها عن طريق تأجير غرفها كالمعتاد . وخلال "الثورة الثقافية " تم تأميم جميع الغرف المؤجرة ، بما فيها غرف المساجد المعدة للايجار . وليس هذا فحسب ، بل تعرضت مبانيها المستخدمة للتخريب والتدمير ، فلا غرو ان تحول عدد من المساجد الى انقاض . اما المساجد التي سلمت من ايدي المدمرين بأعجوبة فقد كانت تستعمل لأغراض اخرى . وخلال اعادة افتتاح المساجد البالغ عددها اكثر من ١٠٠٠٧٠٠٠ المسجد بعد انقضاء تلك المحنة العصيبة الزمت الحكومة الشعبية جميع الوحدات والافراد الذين اعتدوا على املاك المساجد المشروعة بأن يعيدوها الى المسلمين .

عديدة على نحو غير قانوني . وتفاديا لمعاناة املاك الطوائف الدينية من الاعتداء مرة اخرى نص في المادة رقم ٧٧ من « الاحكام العامة للقانون المدنى لجمهورية الصين الشعبية » (وقد اعلن عنها في ١٢ ابريل ١٩٨٦ من قبل المحلس الوطني لنواب الشعب وبدئ بتنفيذه اعتبارا من الفاتح من يناير المحلال ١٩٨٧) . . نص على " ان املاك المنظمات الاجتماعية بما فيها املاك المنظمات الدينية الشرعية محمية قانونيا . " معنى ذلك ان القانون هو الضمان لسلامة املاك المساجد الشرعية من الاعتداء ، الامر الذي اتاح للمسلمين ان ينشئوا انواعا شتى من المؤسسات الرابحة انتفاعا بعقارات المساجد . من ذلك مثلا ان فندق مسجد هايديان ، ومطحنة مسجد تشانغينغ ببكين ، ومحل اللحوم والمدبغة التابعين لمسجد محافظة نينغآن بمقاطعة هيلونغجيانغ . . كلها عادت بأرباح وفيرة . ولم يؤد ذلك الى توفير النفقات لهذه المساجد فحسب ، بل مكنها من ممارسة انواع شتى من النشاطات الخيرية . ومن اجل الطلاع القراء على احوال المؤسسات التى تديرها المساجد يسرني القاء شيء من الضوء على النشاطات التجارية لأحد المساجد فيما يلى :

فى اواخر السبعينات واجه المسلمون فى داشيتشياو بمدينة ينغكو صعوبات اقتصادية فى اعادة بناء مسجدهم . وكان لديهم ثلاث طرق لحل المشكلة . . فالاولى هى الحصول على معونة مالية من الحكومة ، والثانية هى الاعتماد على التبرعات ، والثالثة هى الاهتداء الى طريق توفير الاموال اعتمادا على ممارسة النشاطات الرابحة . وفى آخر الامر تبين لهم ان الطريق الثالثة هى احسن مشروع لحل المشكلة . ففى سنة ١٩٨١ لجأ عدد من المسلمين المتحمسين للمصالح العامة الى توفير رأسمال بأنفسهم ، يفتحون به مجزرا . ومن هنا خطوا اول خطوة فى هذا المجال . وبفضل تميزهم بروح التضحية وبراعتهم فى تدبير الامور حققوا الفائدة الاقتصادية المرجوة ، فاستطاعوا تغطية جميع القروض

التى استدائوها بادئ ذى بدء . وقد تم ذلك فى نصف سنة ليس غير . وهذا ما دفعهم الى تأسيس مصنع اطعمة ومعمل صويا على التوالى وازداد عدد العمال فى مؤسساتهم من عشرة عمال الى اكثر من اربعين عاملا فى هذا الوقت . وتمشيا مع تطور الانتاج وتجدد المعدات فى هذه المؤسسات الثلاث بلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية مليونا وتسعمائة وستين الف يوان حتى سنة ١٩٨٥، وزاد دخل المسجد الصافى خلال خمس سنوات على مائة واربعين الف يوان . وفى ظل ذلك تم للمسلمين هناك تحويل مسجدهم المتداعى الى مسجد جديد ، وتوفير مصدر مالى دائم ومضمون لتغطية نفقات المسجد اليومية . ولم يكتفوا بذلك بل ابتاعوا نلئى هكتار من الارض ، واتخذوها مقبرة اسلامية عامة . كما خصصوا جانبا من الاموال للتصدق على الايامى واليتامى والمساكين والمحتاجين . والفضل فى نجاح المسلمين هناك فى هذه المشاريع يعود الى روحهم السامية . . روح التضحية وايثار المصالح العامة على الخاصة بطبيعة الحال . وكانوا قد رفعوا فى بادئ الامر شعارا : " هدفنا من ممارسة النشاطات الرابحة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمسجد وليس الاغتناء الشخصى قط . "الرابحة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمسجد وليس الاغتناء الشخصى قط . "

وقد شهدت مصادر اموال المساجد في الصين تغيرات سارة في ظل الوضع الجديد .

## الفصل الرابع

## الاشكال المعمارية لمساجد الصين

فى فجر الاسلام كانت مبانى المساجد بسيطة الى ابعد الحدود نتيجة اسوء الظروف المادية آنذاك . وقد ازداد المسلمون اهتماما بتحسين بناء المساجد مع انتشار الاسلام فى مشارق الارض ومغاربها ، فظهر الى حيز الوجود عدد من الجوامع ذات الشهرة العالمية ، مثل الجامع الاموى فى دمشق ، وجامع القرويين بفاس ، وجامع غرناطة بأسبانيا ، والجامع السليمانى باسطنبول . . الخ : وفى مجرى بناء المساجد اهتدى المعماريون المسلمون الى اسلوب معمارى المخ : وفى مجرى بناء المساجد اهتدى المعماريون المسلمون الى اسلوب معمارى ولقد ترك هذا الاسلوب المعمارى تأثيراته فى مسجد هوايشنغ بمدينة قوانغتشو ومسجد تشينغجينغ بمدينة تشيوانتشو (التي كان العرب يسمونها مدينة الزيتون) وغيرها من المساجد القديمة ، وكذلك فى المساجد الصينية التى بنيت فى وقت متأخر مثل جامع عيد كاه بمدينة كاشغر . كما ترك تأثيراته فى الفن المعمارى المتقليدى الصيني . ويتمثل ذلك فيما يلى :

١ ــ لقد كانت معظم الباغودات الطوبية في الصين قبل دخول الاسلام
 مربعة او مسدسة او مثمنة الاركان ، وتخلو من السلالم في داخلها . غير

ان المنارة الطوبية لمسجد هوايشنغ تظهر على شكل اسطوانة . وتتكون جدرانها من طبقتين ، وبداخلها سلمان لولبيان متقابلان يبلغ عدد درجات كليهما ١٥٤ درجة . ويمكن رؤية نافذة على جدرانها بعد عدة درجات ، وهذا التركيب الرائع للمنارة اثر في الباغودات المبنية في الصين فيما بعد . بدليل من ان اغلبيتها صار لها سلالم في داخلها .

٢ - عرفت بلاد العرب بكفاءتها فى هندسة البناء الحجرى منذ القدم . فلا غرو ان يكون مسجد تشينغجينغ المبئى بالحجارة تماما آية فى الروعة من حيث هندسة بنائه . فجدران قاعة الصلاة والبوابة مثلا قد بنيت كلها بالاستفادة من البلاط المستطيل الشكل فى صف والبلاط المستطيل والمربع على التناوب فى صف آخر . . وهلم جرا . الامر الذى جعل الجدران المبنية على هذا النحو تبدو فى غاية الجمال . وبفضل ظهور مسجد تشينغجينغ فى مدينة تشيوانتشو انتقلت هندسة البناء الحجرى العربية الى الصين .

٣ - لقد كانت اشكال الابواب والنوافد في الصين قبل دخول الاسلام اليها في اواسط القرن السابع رتيبة نسبيا لتكونها من الالواح الخشبية المستقيمة ليس غير . اما مثيلاتها في المبائي الاسلامية الطراز فهي متنوعة الاشكال زاهية الالوان . خذ بوابة مسجد تشينغجينغ مثلا : تتربع هذه البوابة على قطعة مستطيلة من الارض . وتنقسم الى جزأين ، يسمى احدهما " المدخل الخارجي " المفتوح ، والآخر " المدخل الداخلي " المغلق . ويتكونان من اربعة عقود خوخية الشكل . وتزين العقدين الاول والثاني نقوش جميلة من الصخور الخضراء ، ويتباعد العقدان الثالث والرابع احدهما عن الآخر لوجود ممر بينهما . وهذا ويتباعد العقدان الاسلامية الطراز المتداخلة العقود قد ترك اثره في الفن المعماري الصيني .

٤ - ان المباني الاسلامية الطراز مقببة غالبا . فما من احد رأى مسجد

عيد كاه بمدينة كاشغر ومسجد نانقوان بمدينة ينتشوان الا عرف انهما من المبانى الاسلامية فورا . وبعد دخول الاسلام الى الصين ازداد عدد المبانى المقببة فيها اكثر فأكثر ، مما ادى الى تنويع اشكال المبانى الصينية . هما ادى الى تنويع اشكال المبانى الصينية . وتوزيع الاجزاء بوجه عام ، وفى زخرفتها المعمارية بالرسوم والنقوش بوجه خاص . من ذلك ان التشكيلات الجصية والدهانات الملونة والنحوت الخشبية والمركبات المعمارية المصنوعة من الشرائح الخشبية الصغيرة الاحجام والنقوش الطوبية المتنوعة على هذا النوع من المبانى لا تتميز بأشكالها المشوقة الرائعة والوانها الزاهية فحسب ، بل تتميز ايضا بأساليب تعبيرية مختلفة ورسوم ملونة بما يبدو فيها من زخرفات فريدة الى جانب انسجام بعض هذه الزخرفات م

بعضها الآخر . فلا نبالغ اذا قلنا بأن الكثير من زخارفها جدير بأن يصنف في عداد الصناعات الفنية الرائعة والمهارات الفريدة التي يرجع اليها المعماريون

والفنانون في الابداع الفنى والبحوث العلمية .
وبالاضافة الى ذلك فان مبانى المساجد الصيئية القديمة المميزة بالاسلوب المعمارى الاسلامى تتوزع على نحو غير متناسق خلافا للمبانى التقليدية الصينية . والدليل على ذلك ان مآذن هذه المساجد غالبا ما تنتصب على يمين قاعات الصلاة بدلا من ان تقع معها على خط مستقيم . وبوابة مسجد تشينغجينغ تقوم على الجانب الشرقى من جداره الجنوبي . فلا بمكن للمرء ان يصل الى قاعة الصلاة الا بعد ان ينثنى الى الشمال سيرا في ممر مؤد الى هناك . معنى ذلك ان بوابة المسجد لا تواجه قاعة الصلاة . وكان توزيح المبانى على هذا الشكل غريبا بالنسبة الى الصينيين .

وجملة القوال ان الفن المعمارى الاسلامي كان مثار الاعجاب وسط الصينيين بميزته الخاصة . وان دخوله الى الصين قد قدم برهانا على التبادل النقاف الصيني

العربى عبر التاريخ ، كما اسهم بقسط معين فى تنمية الفن المعمارى الصينى ايضا . وهذا هو سر ادراج الحكومات الشعبية من مختلف المستويات الكثير من المبانى الاسلامية الطراز فى قائمة اهم الآثار المحمية . ولذلك فقد سلمت اعداد منها من التدمير حتى خلال هوس " الثورة الثقافية " .

ومنذ اواسط القرن الثالث عشر على وجه التقريب بدئ ببناء المساجد في الصين اعتمادا على الاسلوب الصيني التقليدي . وذلك الانسجام مع الظروف الصينية بطبيعة الحال . زد على ذلك ان اغراض المساجد في الصين ازدادت مع مرور الايام . ولذلك فان المساجد على مثال نظيراتها خارج الصين تماما لا يتفق مع حاجة المسلمين الصينيين الواقعية .

ولا يخفى على احد ان المساجد المبنية حسب الاسلوب المعمارى الاسلامى عادة ما تتكون من قاعات الصلاة والمآذن والمواضى دون ان تلحق بها مبان اضافية ، ولا تكون لها افنية الا نادرا . اما المساجد الصينية الطراز فتلحق بها كثير من المبانى الاضافية والافنية الفسيحة الى جانب مبانيها الرئيسية . ولنأخذ جامع دونغقوان بمدينة شينينغ مثالا على ذلك : تنوف مساحة قاعة صلاته على ١٩٠٠ متر مربع ، غير ان مساحة مبانيه الاضافية تبلغ ٥٠٥٠ متر مربع . وان مساحة فنائه تشغل ٤٠٤٠ متر مربع . معنى ذلك ان مساحة قاعة الصلاة فيه اصغر من مساحة مبانيه الاضافية ، وان مساحة هذه الاخيرة اصغر من مساحة فنائه بكثير . وكذلك حال سائر مساجد الصين على وجه التقريب . وهذا يبين ان المساجد الصينية الطراز تختلف عن المساجد في بقية اجزاء العالم اختلافا كبيرا . وعلاوة على ذلك فان هذا النوع من المساجد يخلو من المآذن على وجه العموم . ويعزى السبب في ذلك الى ان علو مختلف يخلو من المآذن لا يمكنها ان تظهر فعاليتها الا اذا فاقت سائر المباني المآذن لا يمكنها ان تظهر فعاليتها الا اذا فاقت سائر المباني المآذن لا يمكنها ان تظهر فعاليتها الا اذا فاقت سائر المباني المآذن المآذن لا يمكنها ان تظهر فعاليتها الا اذا فاقت سائر المباني المآذن المكام الاقطاعيين ، وخاصة في عاصمة اللهدد . وحيث ان المآذن لا يمكنها ان تظهر فعاليتها الا اذا فاقت سائر المباني

فى المساجد علوا ، لذلك اضطرت مساجد كثيرة ، الى الكف عن بناء المآذن ، الما المساجد المتناثرة فى المناطق النائية التى كانت غير جادة فى تطبيق النصوص القانونية ، او التى كانت مناطق ضعيفة الحكم ، فوضعها مختلف . وبالاضافة الى ذلك فان هناك سببا آخر لعدم وجود المآذن فى مساجد الصين ، وهو ان المسلمين فى المناطق الداخلية من الصين غالبا ما يسكنون مع بنى وطنهم من غير المسلمين على نحو مختلط . فأصبح من عادة المؤذنين ان يؤذنوا بصوت غير المسلمين على نحو مختلط . فأصبح من عادة المؤذنين ان يؤذنوا بصوت خافت خوفا من ازعاج جيرانهم . والاذان فى الصين يتم قبل اقامة الصلاة مباشرة ، وليس هناك فترة معينة بين الاذان والصلاة كما نرى خارج الصين . ونعرف من ذلك ان الاذان فى الكثير من المناطق الداخلية من الصين قد غدا شكليا .

غير ان الكثير من المساجد الصينية الطراز تزهو بأبراج " مشاهدة الهلال " التى لا ترى خارج الصين . ومع ان هذا النوع من المبانى لا يمتاز بشكل معين ، الا انها اعلى من سائر مبانى المساجد بعض الشيء على وجه العموم . وأغلبيتها تنتصب خاف قاعات الصلاة . وقد سميت بذلك لأنها كانت تستخدم فى مشاهدة هلال رمضان وشوال . ولكن قيمتها الزخرفية قد تجاوزت قيمتها الاستعمالية على كر العصور ، لأن الناس قلما يعتلونها لمشاهدة الهلال . ومع ذلك فان جدران هذه الابراج الملتصقة بقاعات الصلاة من الخلف تعتبر محاريب لائقة .

وتتجلى مزايا المسجد الصينى الطراز فى تناسق مبانيه وانسجامها مع بعضها بعضا ، وتوزع الرئيسى منها والملحق توزعا مناسبا ، مما يشكل وحدة متكاملة من المبانى الرائعة . اما قاعة الصلاة – اهم مبانى المسجد – فتقع فى غربى المسجد وتشكل مع جناحيه الجنوبى والشمالى وبوابته القائمة فى الشرق دارا مربعة (اى دار تحيط بها المبانى من جميع الجهات ، وتتوسطها فسحة

مربعة) . ولكن هناك كثيرا من المساجد ينقسم كل منها الى قسمين او ثلاثة او اربعة اقسام متراصة تفصلها المباني ، مما يشكل مجموعة من الرحاب . ولكل قسم من هذه الاقسام وظيفته وميزته الفنية . ولو تمشيت من مدخل هذا النوع من المساجد الى الداخل لانتابك شعور بأن مناظره تتجدد من حين لآخر ، وإن مبانيه تزداد روعة ، وإن كان اسلوبها الفني موحدا . اما جامع هواجيويه بمدينة شيآن فهو الافضل من نوعه . وينقسم هذا الجامع الى اربعة اقسام متلاصقة ، يخترقها خط محورى وهمي ، يبتدئ من الحاجز الزخرفي القائم في اوسط طرف الجامع الشرقي ، وينتهى بمحراب قاعة الصلاة عبر القوس الخشبى والقوس الحجرى والماذنة ومقصورة العنقاء وبرج مشاهدة الهلال . . على التوالى . والظريف ان الصدع بين مصراعي كل باب من ابواب جميع الاقسام يواجه الخط الاوسط الرأسي للمحراب دون ايما تفاوت. وعلى الرغم من ان هذه الميزة خاصة بالفن المعماري الصيني التقايدي ، الا ان انعكاسها في الجوامع والمساجد يحمل معنى عميقا ، حتى ايقال ان رؤية المحراب من مدخل المسجد على بعد المسافة بينهما ترمز الى ان المرء سيسير ، لو دخل المسجد ، على " الصراط المستقيم " المذكور في فاتحة القرآن الكريم .

وبالاضافة الى ميزة المساجد الصينية الطراز المتمثلة في مواجهتها الشرق وتميز بعضها بالمآذن وبعضها الآخر بأبراج مشاهدة الهلال ، أيس هناك فرق بينها وبين المبانى الصينية التقليدية مبدئيا (وهى تواجه الجنوب الى جانب خلوها من المبانى المذكورة اعلاه) : معنى ذلك ان هذا النوع من المساجد مثل جامع هواجيويه بمدينة شيآن ومسجد دونغسى ببكين والجامع الشرقى في مدينة جينينغ تتسم بميزات المبانى الصينية التقليدية ، وخاصة في مبانيها الرئيسية مثل قاعة الصلاة والبوابة والمئذنة . ان هذه المساجد المبنية

بالطوب والخشب على نحو رئيسى لا تسر الناظرين بأشكالها الخلابة والوانها الزاهية فحسب ، بل تشرح الصدور بصحونها الفسيحة شأنها شأن سائر المبانى الصينية التقليدية تماما . ومع ذلك فانها تتميز بسماتها الخاصة فى زخارفها الداخلية التى تشتمل على كتابات نافرة مذهبة من الآيات القرآنية على عقود قاعة الصلاة ، وصورة للبيت الحرام على المحراب تعلوها البسملة او الكلمة الطيبة ، ويزدان جانباها بعبارتين متوازيتين . وهناك مساجد تتزين جدران قاعات الصلاة فيها بكتابات نافرة من المواعظ الحسنة . كما ان هناك مساجد سقفت قاعات الصلاة فيها بالرسوم الملونة البهيجة المكونة من كتابات عربية . وهذه الزخارف الاسلامية كلها توحى الى القادمين بأن المبانى التى حربية . وهذه الزخارف الاسلامية كلها توحى الى القادمين بأن المبانى التى دخلوها عبارة عن مساجد وليست مبانى اخرى .

لقد عرفنا مما ذكر آنفا ان المساجد الصينية الطراز تجمع بين الفن المعمارى الصيني التقليدي والفن الزخرفي الاسلامي . فيجوز لنا القول بأن هذا النوع من المساجد يعد تجديدا في الفن المعماري الصيني التقليدي كما يعد جوهرة من جواهر الفن المعماري الاسلامي العالمي . وقد ادرك المختصون بتاريخ المباني الاسلامية ان المساجد الصينية الطراز تتميز بقيمتها الفنية ، كما عتبروها من قبيل الفنون المعمارية الاسلامية العالمية .

من المعروف ان المساجد لا يسمح بزخرفتها برسوم ونقوش من الحيوانات الا ان المساجد الصينية الطراز كانت عادة ما تزخرف بنقوش من التنين والعنقاء والاسد والنمر باستثناء اجزاء قاعات الصلاة الداخلية . وكان هناك مسلمون امتنعوا عن استعمال هذا النوع من الزخارف وقت بنائهم المساجد لعلمهم ان ذلك يخالف احكام الدين . ولكن المسلمين في اغلبية المناطق كانوا يرون ان ظهور صور الحيوانات والطيور في المساجد لا حرج فيه ، ماداموا يوقنون بالله تعالى ويعبدونه عبادة خالصة مستندين في ذلك الى حديث الرسول

عليه الصلاة والسلام " وانما الاعمال بالنيات . . . " وبالاضافة الى ذلك فقد كانت اعداد من المساجد لا تخلو من الصبغات الكونفوشية . خذ مثلا ما ورد في رقيم مسجد تشينغشيو بمدينة شيآن بقلم وانغ هونغ : " ولد النبيي الغربي (يقصد به رسول الله صلى الله علبه وسلم) بعد كونفوشيوس ، ويتباعد موطنه عن موطنه ، ويختلف عهده عن عهده ، ولغته عن لغته ، ولكن تعاليم النبى الغربي تتفق مع تعاليم كونفوشيوس . ويعزى السبب في ذلك الى ان قلبيهما من نمط واحد ". معنى ذلك ان الكونفوشية هي مقياس صحة الاسلام. ان هذه المقولة خاطئة تماما حسب وجهة النظر الاسلامية ، ذلك ان قيمة الاسلام لا تتوقف على موافقته الكونفوشية او عدم موافقته اياها . وليس هذا فحسب ، فهناك عدد من المساجد فيها الواح كتبت عليها تعاليم كونفوشية مثل " ارضخوا للقضاء والقدر ، واطبعوا اولى الامر وتعاليم النبيي (يقصد به كونفوشيوس) " و " اباك والنظر الى القبائح والاستماع الى الاباطيل والتكلم بالفضائح وممارستها " . . الخ . اما في عهد اسرة تشينغ ( ١٦٤٤ – ١٩١١ م) فقد اضطرت المساجد الصينية الى احتواء الواح كتب عليها "عاش الامبراطور الحالي ، عاش ، عاش ! " ولذلك فقد رأى عدد من المستشرقين ان الاسلام في الصين قد "تكنفش ". وفي الحقيقة ان هذا الاستنتاج عار من الصحة اذ ان الصبغات التي فرضت على المساجد آنذاك كانت نتيجة ضغوط سياسية ليس الا .

ولما انتصرت ثورة ١٩١١ برئاسة الدكتور صون يات صن اخذت الوهابية تنتشر وسط المسلمين الصينيين بجهود الحاج البستاني (لقب الامام ما وان فو الذي ولد في قرية قويوان – بمعنى "البستان". وحين ادى فريضة الحج التصق به لقب "الحاج البستاني")، ومن هنا زالت الصبغات الكونفوشية عن المساجد الى حد كبير، وطرأت نغيرات كبرى على ملامحها.

واول ما اختفى من المساجد بين عشية وضحاها الواح الهتاف بحياة الامبراطور . اما الالواح المميزة بالصبغات الكونفوشية في المساجد فقد ازيلت من مواقعها على الاغلب. وفي الوقت ذاته بادر المسلمون في المناطق المتأثرة تأثرا عميقا بأفكار الحاج البستاني الداعية الى " اتباع الكتاب والسنة ونبذ العادات السخيفة " الى ازالة صور الحيوانات والطيور من المساجد او نقلها الى اماكن اخرى . ولكن معظم المسلمين لم يحذوا حذوهم في هذا الامر رغبة منهم في الحفاظ على كمال مباني المساجد . ومع ذلك فان المساجد التي بنيت بعد ثورة ١٩١١ قليلا ما ترى فيها صور الحيوانات والطيور . ومن اجل ابراز ميزات الاسلام اخذت علامة الهلال تزداد ظهورا على مباني المساجد . وجدير بالذكر ان الكثير من المساجد المبنية حديثا صارت خليطا من الاسلوب المعماري الصيني ونظيره الاسلامي . وكان مسجد تيانتشياو ببكين ومسجد تونغشين بنينغشيا من هذا القبيل. وبعد استعمال الاسمنت في البناء المعماري على نطاق واسع لم تعد المباني العامة في الصين تشيد على الاسلوب المعماري الصيني التقليدي على وجه العموم. وفي ظل ذلك شهدت الصين عددا كبيرا من المساجد الاسمنتية التركيب والمميزة بالاسلوب المعمارى الاسلامي . ومن اشهرها جامع نانقوان في مدينة ينتشوان ومسجد شاديان الغربي بمقاطعة يوننان ومسجد جينتشو بمقاطعة لياونينغ ومسجد تابيه بمقاطعة تايوان ومسجد جيولونغ في هونغ كونغ ،

### الفصل الخامس

# عدد المساجد في الصين

لم يكن هناك احصاء دقيق خاص بعدد المساجد في الصين ، ولكن الحولية التي نشرتها دار "تلغراف العالم" الامريكية سنة ١٩٤٨ تشير الى انه : " في الصين اثنان واربعون الف مسجد" . ويبدو هذا الرقم مبالغا به لأول وهلة . والحقيقة انه اقرب الى الصحة . ذلك ان عدد المساجد الكبيرة والصغيرة في شينجيانغ وحدها قد بلغ ٢٩٥٥ مسجدا سنة ١٩٥٨ حسب الاحصاءات التي قدمتها الحكومة المحلية . ومعنى ذلك انه كان لكل مائتي نسمة من المسلمين هناك مسجد ، حيث ان تعدادهم الاجمالي آنذاك قد بلغ ٠٠٨ر٨٥ ر٧ نسمة (حوالي ٥٠ بالمائة من مجموع المسلمين الصينيين) ، الامر الذي يقدم دليلا على ان المعطيات الواردة في الحولية الامريكية المذكورة لا تخلو من المستندات ، كما يبين لنا ان عدد المساجد في الصين كان كييرا جدا .

ان بناء المساجد فى الصين كان مرتبطا دائما بهجرة المسلمين واستصلاحهم الاراضى البور وفقا للنظام العسكرى ، وبمستوى تطورهم الاقتصادى علما ان انتشار المساجد كان يتفق مع توزع المسلمين . اما فى عهد اسرة يوان

( ١٢٧١ - ١٣٦٨ م ) فقد بنيت اعداد كبيرة من المساجد جنوب نهر اليانغتسى بسبب هجرة كثير من المسلمين من الفئات العليا الى هناك . واما فى اواسط عهد اسرة مينغ ( ١٣٦٨ - ١٦٤٤ م ) والفترات اللاحقة له ، فقد ظهرت مجموعة كبيرة من المساجد على ضفتى القناة الكبرى التى كانت مزدحمة بناقلات الحبوب من الجنوب الى الشمال . زد على ذلك ان تطور الزراعة والمواصلات والصناعة والتجارة الحديثة دائما ما كان يؤدى الى ازدياد عدد المساجد . من ذلك ان شانغهاى وبكين وتيانجين وغيرها من المدن الكبيرة لم يكن فيها الا قليل من المساجد ، ولكن هجرة المزيد من المسلمين اليها في ظل تطورها صناعيا وتجاريا فيما بعد قد ادى الى ازدياد المساجد هناك . ولقد كان هناك كثير من الدوافع التاريخية والاجتماعية التى تركت الرها في ازدياد المساجد ، وتتلخص فيها يلى :

#### ١ ــ الدافع المذهبي

لقد كان معظم المسلمين المهاجرين الى الصين فى ابكر وقت من اهل السنة ، بينما كان من بين المسلمين المهاجرين اليها فى اواسط القرن الثالث عشر عدد كبير من اهل الشيعة . ولكن اهل السنة احتلوا مكانة رئيسية بين الجاليات الاسلامية فى الصين عبر اختلاطهم بأهل الشيعة مدة طويلة . ومع ذلك فان بصمات الشيعة ما زالت واضحة فى حياة المسلمين الصينيين المعاصرين . ويتمثل ذلك فى انهم ظلوا يسمون اساتلة المدارس المسجدية "الائمة" وتلامذتهم "الخلفاء" ، ويفضلون اللون الاخضر ويمجدون الامام على بن اببى طالب رضى الله عنه بطلا ابلى فى كل معركة بلاء حسنا ، ويخلدون ذكرى السيدة فاطمة رضى الله عنها ، ويهتمون بيوم عاشوراء ، الى جانب ان هناك ثمانية مبادئ دينية شائعة وسطهم وهى : "الايمان بوحدانية الله ،

والاعتراف بعدالته ، وتبجيل النبي ، وتعظيم الامام (يقصد به الامام على) ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والابتعاد عن الخونة ومعاشرة الصالحين . " على ان جميع المسلمين الصينيين يعلنون انهم من اهل السنة ، ولا يعترف اى منهم بأنه شيعى . ومنذ انتشار الصوفية من بلاد العرب وأسيا الوسطى الى شمال الصين الغربي في القرن السابع عشر ، اختلطت هذه الصوفية بالحضارة التقليدية والعادات الصينية ، مما شكل اربعة مذاهب صوفية مميزة بالسمات الصينية وهي : القادرية والخفية والجهرية والكبرية ، علما ان كل مذهب من هذه المذاهب قد انقسم الى عدة طوائف في نهاية الامر . وفي الوقت ذاته بدئ بتسمية المسلمين الصينيين الذين لم يقبلوا الصوفية " اصحاب المذهب القديم " . ومن جراء تعدد المذاهب الدينية وقع المسلمون الصينيون في معمعان الصراع المذهبي ، مما دفع عددا منهم الى بناء المساجد الخاصة بمذاهبهم . وفي ظل هذا الوضع ازداد عدد المساجد في الصين اكثر من ذي قبل . ولكن هذه المذاهب الصوفية الاربعة لم تنتشر الا في شمال الصين الغربي ، الى جانب فليل من المناطق الداخلية . وفي اوائل القرن الجارى اخذ الحاج البستاني ما وان فو الذي تأثر بالوهابية في موسم الحج في تعميم مذهب " الاخوان " الداعي الى " اتباع الكتاب والسنة ونبذ العادات السخيفة " واستعادة اصالة الاسلام . وكان هذا المذهب قد جوبه في بداية الامر بمعارضة شديدة من "المذهب القديم" والمذاهب الصوفية الاربعة . وحيث ان الصين كانت قد دخلت في العصر الجديد ، وان بعض وجهات نظر مذهب الاخوان قد واكب تيار العصر ، فقد اخذ مذهب الاخوان هذا يلقى قبولا تدريجيا لدى كثير من المسلمين في مختلف انحاء البلاد . وبدافع من التعصب المذهبي بني عدد آخر من المساجد ، مثل مسجد سانييتشوانغ بمدينة تيانجين ، ومسجد زقاق وانغجيا بمدينة كايفنغ ، والمسجد

### الغربى بمحافظة تساوشيان بمقاطعة شاندونغ . . الخ .

#### ٢ - دافع التعصب الاقليمي

يتحلى المسلمون الصينيون بروح الاستثمار . فقد كان من عادتهم ان يغادروا ديارهم الى اماكن اخرى افواجا افواجا ليأكلوا من رزقها . وكلما استوطنوا مكانا ما ، اقبلوا على بناء مسجد فيه . وكان ذلك فى الاماكن الخالية من المساجد (مثل بلدة تشوجى ومدينة شيويتشو) وكذلك فى الاماكن غير المحرومة منها ابدا . ونتيجة لذلك فقد تم بناء عدد كبير من المساجد بدافع من التعصب الاقليمي مثل مسجد شانييتانغ بمدينة كايفنغ ، ومسجد ليويتشنغ بمدينة تشغتشو ، ومسجد تيانجين بمدينة بغبو ، ومسجد تيانتشياو ببكين ، ومسجد ليويبينغ بمدينة ميغليانغ ، ومسجد بينتشو بمدينة اورومتشى . . الخ . الما قرية سانغبوه ( وهي موطن الشيخ محمد تواضع بانغ شي تشيان ) بمحافظة منغشيان من مقاطعة خنان فقد كان فيها ٧٠٠ اسرة مسلمة ، ولهم سبعة مساجد ، وقد انتقل منهم ما يقارب مئتي اسرة في فترة حرب المقاومة ضد اليابان الى مدينة بيغليانغ بمقاطعة قانسو . وعلى الرغم من ان المساجد في هذه المدينة مدينة بيغليانغ بمقاطعة قانسو . وعلى الرغم من ان المساجد في هذه المدينة على حين ان المساجد السبعة في قريتهم ظلت مفتوحة الابواب كالمعتاد .

## ٣ - دافع من توزع المسلمين توزعا مبعثرا

بالاضافة الى قيام السيد " هو " ببناء مسجده فى مدينة شيويتشو بعد وقت قصير من انتقاله اليها كما اسلفنا فى الفصل السابق ، فقد بنى مسجد فى محافظة تايقو بمقاطعة شانشى على الرغم من انه لم يكن فيها سوى اسرتين

من المسلمين . اما المساجد التي شيدت على ايدي اسر معدودات ، فقد كان عددها كبيرا يتعذر احصاؤه .

### ع ـ دافع التعصب الاسرى

لقد كانت هناك اسر غنية تتسابق فى بناء المساجد اظهارا منها لقوتها الافتصادية . فلو بنت اسرة " أ" مثلا مسجدا ، بنت اسرة " ب" مسجدا آخر . . وهلم جرا . وعلى هذا النحو ظهر عدد من المساجد الاسرية فى مختلف المناطق من الصين ، مثل مسجد اسرة تشانغ ومسجد اسرة وانغ ومسجد اسرة ما . . الخ . ومن المسلم به بناء المساجد الاسرية اذا كانت ضرورية . وكنك تجد مسجدين فى قرية دونغنان بمحافظة بواى من مقاطعة خنان ، وليس فى هذه القرية الا اسرتان ، تحمل احداهما اسم " شان " ، وتحمل الاخرى اسم " تشنغ " . فلا نخالف الصواب اذا قلنا ان ذلك اسراف بحت .

زد على ذلك ان هناك كثيرا من المساجد بنيت في حالات استثنائية . فمثلا حين كان الشيخ تشانغ تشى مى – مؤسس مدرسة شاندونغ – يعمل الماما في جامع شونخه بمدينة جينينغ لقى معارضة من بعض المسامين بسبب الدخلاف بينه وبينهم فيما يختص بأحكام الصلاة الجماعية . وفي هذه الحالة "لجأ كل من اتبعوا تعاليم الشيخ المذكور الى الناحية الغربية (من المدينة) ، حيث بنوا جامعا جديدا "حسب ما ورد في التدوينات التاريخية . وقد عرف هذا الجامع في المدينة باسم " الجامع الغربي " فيما بعد . وهناك مثل آخر : عندما كانت قوات اسرة تشينغ تقوم بقمع الاقليات القومية, في شينجيانغ في القرن الثامن عشر ، وقعت في قبضتهم فتاة جميلة تدعى اسلام خان ، فجلبت الى بكين ، حيث منحها الامبراطور تشيان لونغ لقب " المحظية "

ومن ثم "المحظية الشريفة" اعجابا بجمالها . وحيث ان هذه الفتاة مسلمة مخلصة فقد رفضت منحة الامبراطور هذه رفضا قاطعا . فبالاضافة الى ادائها الصلوات الخمس يوميا كانت اما ان تتمشى فى حرم البلاط الامبراطورى واما ان تختلط بحسان البلاط . وكلما جاءها الامبراطور اعرضت عنه . ومع ذلك ظل يبذل كل ما فى وسعه لاسترضائها من شدة حبه اياها . هذا رقد بنى مسجدا فى زقاق أنفو خارج القصر مما اتاح لوالديها واقربائها المقيمين فى بكين ان يمارسوا عباداتهم . وهو المسجد المعروف باسم "هويهويينغ" ببكين . وهناك مثل ثالث : فى عهد اسرة مينغ (١٣٦٨ – ١٦٤٤ م) كان اهل قرية خينغ فى ضواحى بكين مهددين على الدوام بلدغات حية شريرة ، يقع وكرها فى جبل مانغشان خلف القرية . وفى اثناء بناء مقبرة اباطرة اسرة مينغ مر الحاج بوه من شمال الصين الغربى بالجبل ذات مرة حيث انبرى والمسؤولون عن بناء المقبرة مسجدا فى القرية تخليدا لذكرى الحاج بوه والمسؤولون عن بناء المقبرة مسجدا فى القرية تخليدا لذكرى الحاج بوه الذي ضحى بحياته من اجل سلامة الاهالى هناك .

لقد كانت المسلمات الصينيات يصلين وراء المسلمين في المساجد ، او يصلين في بيوتهن ، شأنهن شأن اخواتهن في بقية انحاء العالم . ثم ظهرت الستائر في بعض المساجد ، من شأنها فصل الرجال عن النساء . وبالاضافة الى ذلك فقد كان هناك عدد من المساجد خصصت فيها اركان للمصليات . ومنذ قرابة ماثة سنة بنيت مساجد للنساء في بعض المناطق الصينية (وهي نادرة الوجود خارج الصين) تيسيرا لممارسة المسلمات عباداتهن ودراستهن المعارف الدينية . وبعض هذه المساجد تابع لمساجد الرجال ، وبعضها الآخر مستقل عنها من حيث البناء والنفقات على حد سواء . ولكل مسجد نساء شيخة مسؤولة عن رعاية المسلمات في امور الدين . اما الشيخات المتخصصات فيتم توظيفهن عن رعاية المسلمات في امور الدين . اما الشيخات المتخصصات فيتم توظيفهن

وسميا ، بينما مثيلاتهن غير المتفرغات منهن فهن غالبا من زوجات ائمة مساجد الرجال . وعلى الرغم من ان مساجد النساء صغيرة الحجم على وجه العموم ، الا ان عددها ليس بالقليل لأن الكثير من الاماكن تزهو بمساجد الرجال والنساء في آن واحد . وعلاوة على ذلك فان عدد مساجد النساء قد تجاوز عدد مساجد الرجال في بعض الاماكن . فمثلا ، ليس في ناحية كايفنغ الشرقية المأهولة بالمسلمين الا جامع واحد فقط للرجال ، بينما فيها اربعة مساجد النساء .

وقد كان لهذه الدوافع اثرها في كثرة المساجد بالصين . وقد اصبح جزء من هذه المساجد مهجورا لسبب او لآخر . بينما البقية الباقية منها اما اغلقت ابوابها ، واما استعمات لأغراض اخرى خلال " الثورة الثقافية " . اما المساجد المعاد افتتاحها فقد زاد عددها على ٢٣ الف مسجد . وهي تسد حاجة المسلمين الصينيين على حد قول الوحدة المسؤولة عن الشؤون الدينية في الصين .

### الفصل السادس

# مهام المساجد في الصين

ان المساجد في مختلف البلدان لا تفتح ابوابها الا في اوقات الصلاة . ولكن لمساجد الصين مهام اخرى بالاضافة الى استخدامها لاقامة الصلاة . ومن هذه المهام :

#### ١ ـ نشر المعارف الدينية

لقد كان المسجد مكانا للسائلين والمتعلمين ، يتلقون فيه التعاليم الاسلامية . وبفضل ازدياد وسائل الدعوة الاسلامية في البلدان الاسلامية تضاءل شأن منبر الرسالة الالهية والدعوة المحمدية في المساجد بعض الشيء ، وخاصة بعد ظهور المخطب المحددة مسبقا . ولكن المسلمين الصينيين تنقصهم وسائل الدعوة الاسلامية خلافا لاخوتهم في البلدان الاسلامية . وهذا ما جعل مساجد الصين هي التي تقوم بنشر المعارف الدينية .

وقد ظلت مساجد الصين تحافظ على تقاليد القاء الخطب باللغة العربية في ايام الجمعة والعيدين المباركين ، ولكن الامر فقد اهميته بالنسبة الى المستمعين الناطقين باللغة الصينية . فاهتدى العلماء الصينيون الى طريق نشر المعارف

الدينية المتناسب مع مقتضى الحال في الصين وهو ان يلقى الائمة محاضرات دينية (تسمى عندناً المواعظ) باللغة الصينية قبل قيام صلاة الجمعة والعيدين المباركين . وقد اصبح هذا الاسلوب منداولا وسطهم جيلا بعد جيل ، مما ترك اثره العظيم في اظهار الاسلام . اما "المواعظ" فليس لها صياغات ثابتة . فيمكن للواعظ ان يوضح مسألة دينية على ضوء آية او عدة آيات من القرآن الكريم ، ويمكنه ان يسهب في الحديث عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الانبياء عليهم السلام والصالحين الاولين رضى الله عنهم ، مما يدفع المستمعين الى الاقتداء بهم ليصبحوا صالحين . كما يمكنه ان يتطرق الى اوامر الدين ونواهيه . والعادة ان يلقى هذه المواعظ امام كل مسجد . فاذا كان هناك علماء زائرون التمس الائمة منهم ان يحلوا محلهم في الامر تعظيما لهم واكراما . ولا تلقى المواعظ في ايام الجمعة والعيدين المباركين فحسب ، بل يمكن ان تلقى في احتفالات ذكري المولد النبوي وعيد ذكري السيدة فاطمة ويوم عاشوراء ، وحتى فى مراسم الجنائز وحفلات الزفاف فى بعض المناطق . اما مواعظ الواعظين غير ذوى الكفاءة فغالبا ما تبدو رتيبة مملة لعدم طرقها موضوعات حية : ولكن المواعظ التي يلقيها الواعظون المهرة ، فانها تأخذ بالالباب ، ذلك انها غالبا ما تهدف الى توضيح الموضوعات العميقة المعانى بما قل ودل من التعبيرات ، اعتمادا على كفاءة اصحابها فى علوم الدين وعمقهم فى فهم الاحكام والاركان الاسلامية وفصاحة ألسنتهم وسمو اخلاقهم ، الى جانب استفادتهم من حركات ايديهم عند اللزوم . وكلما انتقل حديث هؤلاء الواعظين الى امور تثير الخشوع والخوف ، تجد المستمعين تفيض اعينهم بالدمع من شدة انفعالهم وخشيتهم . وكلما انتقل حديثهم الى رحمة الله ونعمته تجدهم يغرقون في نشوة السرور والابتهاج. وكان من بين هؤلاء الواعظين : الشيخ ما تشانغ تشينغ بمقاطعة خنان والشيخ

وانغ هاو ران ببكين والشيخ ها قوه تشن بشانغهاى والشيخ دا بو شنغ بمقاطعة آنهوى والشيخ وانغ تسى تشونغ بنينغشيا ، وما يزالون الى وقتنا هذا يحظون بالاستحسان والتبجيل فى هذا المجال .

ومن مهام ائمة المساجد شرح احكام الدين فى كل حين حسب طلب المسلمين ، اذا سألوهم عن اى شىء يخص الدين فى حياتهم . ويتضح لنا من ذلك ان المساجد فى الصين ليست مجرد هيئات للدعوة الاسلامية ، بل هيئات للافتاء ايضا .

#### ٢ - التعليم الديني

اذا قلنا أن اعمال الدعوة هي قوة دافعة لتطور الاسلام ، جاز لنا القول بأن التعليم الديني هو اساس تطوره . فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون يدعون الى التعليم الديني في الوقت الذي اولوا فيه الدعوة الاسلامية بالغ اهتمامهم . وقد ظلت المساجد قواعد تعليم ديني ردحا طويلا من الزمن . بيد أن الدور الذي تلعبه المساجد خارج الصين في التعليم الديني قد تضاءل بالتدريج بعد أن تحول الكثير من الجوامع الى مدارس دينية مستقلة ، وظهر عدد كبير من المدارس الدينية النظامية في الصين ما زالت في طور النمو ، فقد ظلت المساجد فيها تتكلف النظامية أعداد رجال الدين على مدار اكثر من ١٣٠٠ر ١ سنة . معني ذلك أن افتتاح المدارس هو من أبرز مهام المساجد في الصين . فمن الضروري تخصيص المزيد من الصفحات فيما بعد للتعريف بالمدارس المستجدية الصينية تخصيص المزيد من الصفحات فيما بعد للتعريف بالمدارس المستجدية الصينية

#### ٣ - استقبال الضيوف ومساعدة المحتاجين

عرف المسلمون الصينيون بالتضامن والتواد فيما بينهم . فمن المأثور

عنهم " ان المعوزين منهم لا يحتاجون الى اعداد نفقات السفر ، وان كانت رحلتهم طويلة جدا . " اما المساجد في الصين فقد ظلت خير موثل للمسلمين المحتاجين على مدار اكثر من الف سنة ، لأنها تفتح ابوابها للمسلمين الذين ملجأون اليها طلبا للايواء المؤقت ايا كانت اسبابه . فمن بينهم علماء يواجهون صعوبات في سفرهم ، ومسنون فقراء ليس لهم اقرباء يلجأون اليهم ، ومكفوفون لا قدرة لديهم على العمل . . الخ . وكلما جاء هؤلاء المحتاجون الى المساجد للاقامة المؤقتة قوبلوا على الغالب بالترحيب وحسن الضيافة . ومن العادات التي تتبعها المساجد الميسورة الحال اقتصاديا ان تخصص اموالا من اوقافها لهذا الغرض . اما المساجد ذات الظروف الاقتصادية الصعبة فتجد ائمتها ومتولى امورها المضيافين يسرهم دائما ايواء المنقطعين والمحتاجين واطعامهم بقدر المستطاع . زد على ذلك ان عددا من المساجد يسرها ان تجمع التبرعات من عامة المسلمين هناك للتصدق على المحتاجين عند مغادرتهم . وقد كان مما قاله الشيخ محمد تواضع بانغ شي تشيان في كتابه تحت عنوان ٩٥ سنوات في مصر »: "خلال يومين من مكوثنا هناك ( اى في مسجد فوتشو ) قوبلنا بحسن الضيافة عند وانغ شين تشي وغيره من المسلمين . واكثر من ذلك ان امام المسجد اشترى لنا تذاكر القطار على حسابه . وقد كنا ممتنين لهم غاية الامتنان على عظيم كرمهم . . وخلال تحدثنا مع هؤلاء المسلمين الذين لا تربطنا بهم معرفة مسبقة ، وجدناهم كأنهم من اشقائنا تماما ، الامر الذي اكد لدينا صحة القول ان المسلمين في كل الربوع من اسرة واحد . "

وفى ايام تأجج نيران الحرب او تفاقم الكوارث الطبيعية اعتادت المساجد المقتدرة ان تتخذ الاجراءات المناسبة لمساعدة المحتاجين بقدر المستطاع . فمثلا : عندما عانت مقاطعة خنان من وطأة الكوارث الطبيعية سنة ١٩٤٣

شن الكثير من المساجد المحلية حملات اطعام ، مستغلة خلال ذلك اوقافها او لاجئة الى جمع التبرعات من مختلف القطاعات . وهناك ايضا مثل آخر : لما شن الغزاة اليابانيون حربهم ضد الصين فى شانغهاى بتاريخ ١٣ اغسطس ١٩٣٧ غدا المسلمون المهاجرون الى المدينة من كل مكان منكوبين . وازاء هذا الوضع المؤلم سرعان ما انبرى الشيخ ها قوه تشن ، امام مسجد شارع تشجيانغ آنذاك ، فدعا المحسنين من المسلمين هناك الى مناقشة هذا الامر . وقد نتج من جهوده تأسيس دار ، من شأنها ايواء اعداد كبيرة من المنكوبين ، فنجوا بذلك من التشريد . ونستدل من ذلك على ان المساجد فى الصين تلعب دور الهيئات الخيرية عند الضرورة .

#### ٤ ــ معالجة الشؤون الدينية الروتينية التي يتلخص اهمها فيما يلي

(أ) بعد ولادة كل طفل في اية اسرة مسلمة يتعين على ذويه الذهاب به الى المسجد ليقوم الامام بتأدية الاذان في اذن الوليد ، مما يجعل هذا الوليد يسمع صوت "الله اكبر" في الايام الاولى من قدومه الى عالمنا هذا . ثم يختار له الامام اسما اسلاميا مثل ابراهيم او يعقوب او يوسف او هارون او موسى او عيسى او ابو بكر او عمر او عثمان او على او حسن او حسين . . النخ . واذا كانت انثى سميت مريم او عائشة او سليمة او زينب او فاطمة او فاتنة . . الخ . (ب) الاشراف على عقد القران : يتعين على اهل العروسين ان يستدعوا امام المسجد الى الاشراف على عقد القران . ويعتبر ذلك من تقاليد المسلمين الصينيين التي ظل يتمسك بها اغلبيتهم حتى بعد تطبيق نظام تسجيل الزواج الرسمى في الصين . ويتم عقد القران في بيت العريس غالبا ، فبعد الزواج الرسمى في الصين . ويتم عقد القران في بيت العريس غالبا ، فبعد النواج الرسمى في الصين . ويتم عقد القران في بيت العريس غالبا ، فبعد النواج الرائمة : " بسم الله الرحمن الرحيم . . النكاح باذن الله تعالى وسنة نبينا الخطبة الثابتة : " بسم الله الرحمن الرحيم . . النكاح باذن الله تعالى وسنة نبينا

محمد صلى الله عليه وسلم وسنن الانبياء عليهم السلام وباجماع العلماء رحمهم الله وباختيار الوالدين وبشهادة الشاهدين الحاضرين وبالمهر المقدر ، تزف هذه المخطوبة لهذا الخاطب . . " بعد التلاوة يسأل الامام العريس : " هل قبلت ؟ " فيكون الجواب : " نعم " ؛ ثم يسأل العروس : " هل قبلت ؟ " وهكذا . ثم يوزع التمر والفول السوداني والحلويات الموضوعة على المائدة على الاطفال الذين تجدهم يتهافتون على المأكولات بسرور وابتهاج . وهكذا تنتهى مراسم القران وسط صيحاتهم وضوضائهم . (ج) ومن ابرز مهام المساحد في الصين تدبير امور الجنائز بالنسبة لأموات المسلمين . وطبقا للتقاليد المتبعة فى التجمعات الاسلامية الصينية لا بد لأهل المحتضر من استدعاء امام المسجد ليجلس بمحاذاة فراشه ثم يذكره بالكلمة الطيبة بصوت مسموع لئلا ينسى ذكر الله سبحانه وهو في حالة الحشرجة . وحين يموت يعرى من ثيابه بأسرع ما يمكن قبل ان يتجمد جثمانه لنقله الى التابوت الخشبي المنقول من المسجد وتغطيته بقطعة من القماش الابيض . . واثر ذلك يأتي مغسل الى هناك لتغسيل الميت وتكفينه ، ثم ينقل الى النعش ليصلي عليه المسلمون حيث يؤمهم امام المسجد . وجدير بالذكر ان المسلمين الصينيين شديدو الاهتمام باحياء امواتهم في اليوم السابع وفي اليوم الاربعين ولدى حلول الذكرى السنوية الاولى والثالثة والخامسة والعاشرة من وفاتهم . وفي كل مناسبة من هذه المناسبات يتعين على اهل الميت ان يستقدموا امام المسجد ليتلو آيات من الذكر الحكيم ، ويدعو الله بأن يغفر لأعزائهم المرحومين وان يتغمدهم برضوانه في دار البقاء . (د) نظرا الى ان المسلمين الصينيين يرون ان لحوم الابقار والاغنام والدجاج والبط لا يمكن اعتبارها حلالا الا بعد ذبحها على الطريقة الاسلامية ، سواء أ كانت للاستعمالات الذاتية ام للتجارة ، فان المساجد في الصين تسد حاجتهم في هذه الناحية . وهي اما

#### ٥ ـ ممارسة الالعاب الرياضية

من فحوى الحديث النبوى الشريف : " العقل السليم في الجسم السليم " ادرك المسلمون الصينيون حق الادراك اهمية الرياضة البدنية ، فعمدوا الى ممارسة الالعاب الرياضية على وجه العموم . ولذلك فان ألعاب الووشو (اى الكونغفو ) شائعة بين المسلمين ، وخاصة مسلمي شاندونغ وخنان وشنشي وخببي وآنهوى ولياونينغ ونينغشيا وغيرها من المناطق . ويتخذون افنية المساجد عادة مراكز تدريبية لألعاب الووشو . فهناك كثير من المساجد تضم مدربين رياضيين متخصصين . فمثلا ، سبق للجامع الشرقي في مدينة كايفنغ ان استقدم الملاكم الشهير شن يو سان من بكين لتدريب المسلمين هناك على الملاكمة . وبعد ان توفى حل محله ابنه شن شاو سان ، حيث عمل اعواما طوالاً : وهناك كثير من الائمة ليسوا بارعين في ألعاب الووشو فحسب ، بل يعملون مدربين الى جانب امامتهم للمساجد . فالشيخ دينغ تشنغ تشي ، مثلا ، امام الجامع الشرقي في محافظة ييدو بمقاطعة شاندونغ ، كان قبل حرب المقاومة ضد اليابان يشار اليه بالبنان في تدريب المسلمين على ألعاب الووشو فى اوقات فراغه من الشؤون الدينية . اما الآن فتجرى فى مسجد بداخم, مركز المحافظة نفسها دورة تدريبية خاصة لألعاب الووشو ، يشترك فيها ما يقارب ٢٠٠ مسلم . ولا تفوتنا الاشارة الى ان مدرسة ألعاب الووشو التابعة لمسجد تشانغتشيو في محافظة يانغقو بمقاطعة شاندونغ قد تم لها بجهود الامام ــ المدرب الشيخ وو قوى شيانغ اعداد ٣٦٠ بطلا ونيف في ألعاب الووشو خلال اكثر من عشرين سنة مضت . ومن بين تلامذته البطل يانغ جيان مي الذي فاز بالمرتبة الاولى في مباريات ألعاب الووشو على نطاق البلاد . هذا وقد انتخب الشيخ وو قوى شيانغ مدربا رياضيا نموذجيا فى الصين . ان امثال الشيخ وو الذى ساهم بنصيب كبير فى تطوير ألعاب الووشو قليلون بطبيعة الحال . ولكن ممارسة الالعاب الرياضية فى المساجد ليست نادرة .

#### ٦ - تسوية الخلافات بين المسلمين

في القرن التاسع اشار سليمان العربي الذي ذكر في صدر الكتاب الى المير المؤمنين في قوانغتشو آنذاك كان يؤم المصلين ، ويحكم بين المسلمين هناك في آن واحد ، مما قدم دليلا على ان الشريعة الاسلامية كانت سارية الممنعول في التجمعات الاسلامية الصينية . وعلى الرغم من ان امتيازات المساجد في النظر الى الدعاوى المدنية قد ألغيت قانونيا منذ عهد اسرة مينغ (١٣٦٨ – ١٣٦٨ م) ، الا ان المسلمين في كثير من المناطق ظلوا يطالبون ائمة المساجد بالحكم بينهم حين تقع فيما بينهم خلافات ، وذلك بدافع من ثقتهم التامة بهم . والاثمة يبذلون جهودهم عادة لاجراء الصلح بين الطرفين المتخاصمين بهم . والاثمة يذلون جهودهم عادة لاجراء الصلح بين الطرفين المتخاصمين بينهما في اغلب الاحيان . وعلاوة على ذلك يسر عامة المسلمين ان يستشيروا الاثمة في تزويج اولادهم وبناتهم وعلاج الامراض وما شابه ذلك من الامور الحياتية .

وصفوة القول ان مهام المساجد في الصين متنوعة . وهي بطبيعتها مراكز لنشاطات المسلمين الدينية والاجتماعية في آن واحد .

## الفصل السابع

# اجهزة المساجد في الصين

ليس في حوزتنا معلومات خاصة بأجهزة مساجد الصين التي بثيت في البكر وقت. لقد عرفنا من رقيم مسجد تشينغجينغ بمدينة تشيوانتشو ان اجهزته كانت تشتمل على شيخ الاسلام والامام والمتولى والخطيب والمؤذن كما سبق ان ذكرنا. وهذه الاجهزة هي الاكمل من نوعها ، اذ انها لا تسد حاجة المسلمين من حيث ممارسة العبادات فحسب ، بل تضمن شؤون الافتاء والدعوة الاسلامية والنواحي الاخرى . واغلب الظن ان كل من شغلوا هذه الوظائف في مسجد تشينغجينغ كانوا ينتخبون عن طريق الشورى بين المسلمين طبقا لمبادئ الاسلام القاضية بتوظيف اهل العلم والفضل . ولكن هذا النوع من التقاليد الحميدة حل محله النظام الوراثي مع مرور الايام . ويفيدنا «تصريح الامام» المحفوظ في مسجد دونغسي ببكين : "ان الامام " ما "كان اماما بالوراثة . وفي عهد هونغوو ( ١٣٦٨ – ١٣٩٨ م ) منحت اسرته اسما صينيا . وفي عهد هونغتشي ( ١٤٨٨ – ١٥٠٥ م ) منحت تصريحا رسميا ، تولت بموجبه امور المسجد ، وظل ابناء هذه الاسرة يتوارثون امامة المسجد جيلا بعد جيل امور المسجد ، وظل ابناء هذه الاسرة يتوارثون امامة المسجد جيلا بعد جيل حتى الآن . . . " وهذا يدل على ان نظام الامامة الوراثي في الصين قد اتبع حتى الآن . . . " وهذا يدل على ان نظام الامامة الوراثي في الصين قد اتبع في الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وقد ترك آثارا سلبية في الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وقد ترك آثارا سلبية

في إعداد رجال الدين الاكفاء ونشر الاسلام على حد سواء . لذلك ظهر وضع كثيب بائس في تاريخ التعليم الاسلامي الصيني ، تمثل في العبارة التي تقول " نقصان الكتب الدينية وتضاؤل الاكفاء في علوم الدين " . ومنذ دعا الشيخ هو دنغ تشو (١٥٢٢ – ١٥٩٧ م) الى تطوير التعليم الديني في اواسط القرن السادس عشر اسست المساجد في مختلف المناطق مدارس دينية على نطاق واسع ، مما جعل الاغلبية العظمي من رجال الدين الذين تولوا امامة المساجد وراثيا يواجهون تحديات خطيرة . لأن امكاناتهم كانت مقصورة على معالجة الشؤون الدينية الروتينية فقط ، فلم يتمكنوا من اعداد جيل جديد من علماء الاسلام الاكفاء لقلة معارفهم الدينية . ومن اجل تطوير التعليم الديني اضطرت اعداد من المساجد التي اسست فيها مدارس دينية الى استقدام المعلمين ليضطلعوا بمهمة التعليم فيها ، على حين ان نظام الامامة الوراثي المتبع في المساجد ظل مستمرا . ونظرا الى ان مدة عمل هؤلاء المعلمين كانت محددة ، الى جانب ان اختصاصاتهم كانت مقصورة على التعليم ، فقد كانت مكانتهم في المساجد منخفضة في بداية الامر . الا ان تفوقهم على الائمة بالوراثة علما وفضلا رفع من مكانتهم في نظر المسلمين بالتدريج . وبالمقابل فان الاثمة بالوراثة ضعف شأنهم وبهتت مكانتهم من جراء ذلك . وكان مما ورد فى «موجز تاريخ آداب المعاشرة الدينية» من كتاب «تاريخ نيوجيه » رواية تقول : " في عهد الامبراطور كانغ شي (١٦٦٢ – ١٧٢٢ م) كان هناك علامة يدعى وانغ يون تشينغ . وحين اتجه الى بكين للقيام بجولة تدريسية في انحائها ، توجه عشرات المسنين والشباب من سكان قانغشانغ (شارع نيوجيه اليوم) على خيولهم وبغالهم الى ليانغشيانغ (على بعد عشرات الكياومترات من بيوتهم) للترحيب بالوافد الكريم الذي كان في نظرهم عالما نابغة . وقد فتحوا له باب المسجد الامامي (الذي لا يفتح الا في عيد الفطر

وعيد الاضحى حتى يومنا هذا) على مصراعيه تعظيما له واكبارا . وبعد ان فتحوا له باب الجناح الشمالى فى المسجد قدموا لهذا العلامة الاطعمة والاقمشة ، واكرموا وفادته خير اكرام . وعلى الرغم من ان الامام الوراثى باى شى شيانغ كان معروفا وسط الجماهير بفصاحة لسانه وحسن معاشرته ، الا انه سلم على القادم بكل احترام ، وسأله عما لم يفهمه من معانى كتاب كان بين يديه حرصا منه على عدم مخالفته لارادة عامة المسلمين . " وهذه الرواية تعتبر دليلا حيويا على استعادة مسجد نيوجيه نظام الاستقدام الذى كان شائعا فى مساجد الصين .

وبفضل انتشار الوهابية الداعية الى "اتباع الكتاب والسنة ونبذ العادات السخيفة " وسط التجمعات الاسلامية الصينية ، وخاصة بعد انتصار ثورة السخيفة " وسط التجمعات الاسلامية الصينية ، وخاصة بعد انتصار ثورة والديل على ذلك ان مسجد تشينغخه فى ضواحى بكين نصب لوحا حجريا خاصا بالغاء نظام توارث الامامة الى الابد . وذلك تجسيد تام لرغبة المسلمين فى معارضة الاقطاع . وفى هذه الظروف التاريخية اخذت معظم المساجد فى اتباع نظام استقدام الاثمة على اساس استفتاء عامة المسلمين ، باستثناء المساجد الصوفية فى شمال غربى الصين ، تلك التى يجرى توظيف اثمتها على ايدى مرشدى الصوفية فى شمال عدد المساجد التى تتبع نظام استقدام الاثمة ، وتحافظ على النظام الوراثى فى آن واحد ، فقد اصبح ضييلا جدا .

تتكون اجهزة المساجد في الصين من مجموعتين تعخنص احداهما بالشؤون الايدارية والاخرى بالشؤون الدينية .

اما القائمون بالاعمال الادارية فى مساجد الصين فقد جرت العادة على تسميتهم "شيتو" او "شيانغلاو" (المتولون). ويتم انتخاب متولى كل مسجد من بين المسلمين المنتمين اليه. ويختلف عددهم باختلاف المساجد.

فلبعضها ثلاثة - خمسة اشخاص ، ولبعضها بضعة عشر شخصا . ومن اختصاصاتهم الاشراف على العقارات والانشاءات الاساسية والشؤون المالية واعداد العدة لمختلف النشاطات الدينية وتوظيف رجال المساجد . . الخ . وبما ان ادارة شؤون المساجد من الاعمال الصالحة فلا يتقاضى المتولون اجرا مقابل عملهم ، وليس هذا فحسب ، بل يتبرعون بالاموال عند اللزوم ، وخاصة بالنسبة الى متولى المساجد الحديثة البناء . ومع ان هناك من يعملون متولين في المساجد بدافع حب الظهور الا ان اغلبية المتولين يخدمون المساجد بأمانة واخلاص . ولقد لعبوا دورا لا يستهان به ابدا في ازدهار الاسلام المطرد في الصين . وبعد ولادة الصين الجديدة اسست المساجد في كافة انحاء البلاد مجالس ادارية ديمقراطية مسؤولة عن ادارة شؤونها بدلا من تسمية اعضائها متولين .

اما المسؤولون عن الشؤون الدينية في مساجد الصين فمن ضمنهم :

هذه الكلمة لفظة مجانسة لكلمة "أخوند" باللغة الفارسية ، وهي تحمل معنى "المعلم". ثم اطلق هذا اللقب على امام المسجد ، القائد الاعلى للشؤون الدينية في المسجد. فعلى كل من يتولى هذه الوظيفة ان يكون من اهل الفضل والعلم . ومن اختصاصاته ممارسة الدعوة الاسلامية وتعليم طلبة المدارس المسجدية ومعالجة الشؤون الدينية الروتينية . ومن عادة المسلمين الصينيين ان يخاطبوا الاثمة بلقب "الشيوخ" تعظيما لهم سواء أكانوا مسنين ام شبابا ، تعماما مثلما يخاطب علماء الاسلام خارج الصين . وحيث انه ليس هناك علاقات تبعية بين مسجد وآخر (باستثناء المساجد الصوفية) فان ائمة المساجد هم على قدم المساواة . ولكن تأثيراتهم الاجتماعية واوضاعهم الاقتصادية تختلف باختلاف احجام المساجد التي يعملون فيها . وقد وصف الشيخ محمد تواضع بانغ شي تشيان استقبال احد الجوامع امامه الجديد بقوله : "كان المسلمون بانغ شي تشيان استقبال احد الجوامع امامه الجديد بقوله : "كان المسلمون

قد ذهبوا الى مكان على بعد عشرات الكيلومترات من قريتهم لاستقبال امامهم الجديد . وكان من بينهم من ألقى كلمة فى هذه المناسبة ترحيبا بقدوم الامام . ومما قاله تعابير ما زالت مطبوعة في ذهني حتى الآن وهي : من المفروض علينا ان نزخرف الظروف بالفوانيس والبيارق الزاهية الالوان ونغطى الجدران بالقماش المطرز والرسوم الجميلة . . . " وعندما تحدت الشيخ محمد تواضع عن الشيخ " ما " البويرى الذي كان يعمل اماما في مسجد شانييتانغ في مدينة كايفنغ قال : "كان يلزم كل تلاميذه بارتداء ازياء جميلة ونظيفة والانتظام فى طابور عند الدخول الى المصلى وقت كل صلاة من الصلوات الخمس يوميا . اما هو فكان يرتدى عادة الجاكيت المانداري فوق جلبابه (وكان هذا النوع من الملابس بزة رسمية في عهده) وكان اذا خرج الي الشارع لأمر ما انطلقت وراء عربته عدة عربات ، ترافقه دائما وابدا . " وقد عكست هذه التدوينات مكانة الاثمة في نظر المسلمين الصينيين ، كما برهنت على انهم كانوا يبدون كأرستقراطيين قدامي تماما . ولكن امثال هذا الامام المترف لم يكونوا كثيرين على كل حال . اما ائمة المساجد المتوسطة والصغيرة فعلى الرغم من انهم موضع الاحترام على رجه العموم ، الا ان دخلهم كان محدودا ، مع العلم ان كثيرا منهم ما كانوا ليستطيعوا اعالة اسرهم لو لم يلجأوا الى ممارسة الزراعة او بعض الحرف اليدوية في اوقات فراغهم .

ينقسم الاثمة الى درجات مختلفة اختلافا فعليا لأن المسلمين غالبا ما يتخذون اخلاقهم ومعارفهم وفصاحتهم وتصرفاتهم ومقدرتهم وسخاءهم مقياسا لمستواهم. وعموما يستقدم الاثمة المتفوقون الى الجوامع ، ونظراؤهم المتوسطون الى المساجد العامة ونظراؤهم الضعفاء فى بعض النواحى الى المساجد الصغيرة. وكان هناك عدد من رجال الدين لم تتح لهم فرصة العمل ائمة لسبب ما

(كسوء سلوكهم مثلا) فلم يجدوا بدا من ان يبحثوا عن مخرج . اما رجال الدين الذين يعملون اثمة ، فلا يمكن القول بأنهم معصومون من البطالة لأن مدة عملهم فى المساجد محددة . ولكن الائمة الذين لهم شعبية واسعة بين المسلمين فمن المحتمل ان يستقدموا الى مساجد اخرى او تمدد خدمتهم قبل انتهاء المدة المحددة لهم . اما الائمة غير المطلوبين فى ناحية ما ، فلا مفر لهم من ان يستقيلوا من الخدمة قبيل انتهاء مدة عملهم المحددة .

#### ٢ ـ الامام المتخصص:

مرتبة الامام المتخصص اقل شأنا من الامام العام . ومن اختصاصاتهم المامة المصلين ، والافتاء في الاحكام والشرائع ، ومشاركة الامام العام في معالجة الشؤون الدينية عند الضرورة .

#### ٣ ـ الخطيب :

تأتى مرتبة الخطيب بعد مرتبة الامام المتخصص . وهو مسؤول عن إلقاء الخطب في ايام الجمعة والعيدين المباركين ، وتلاوة الذكر الحكيم عند الطلب ، ومعالجة الشؤون الدينية الاخرى .

٤ \_ المؤذن :

تأتى مرتبته بعد مرتبة الخطيب . ومهمته ان يؤذن للصلاة ، ويعالج الشؤون الدينية الاخرى مثل الخطيب .

ه ــ الذباح:

يتخصص بالذبح للمسلمين.

٣ ــ خادم المسجد :

وهو مسؤول عن تهيئة المياه الساخنة للوضوء والاغتسال ، وتنظيف المسجد ، وتقديم خدمات للامام والمصلين .

وجدير بالذكر ان جهاز المسجد الكامل الذي سبق ذكره لا يتمتع به

الا الجوامع . ويكتفى كل مسجد من المساجد المتوسطة بـ "الامام" و"الامام المساعد "و" الخادم " ، وكل من المساجد الصغيرة بـ "الامام " وحده .

ورجال الدين في الصين يتخذون المساجد عادة بيوتا لهم . لذلك ليست لهم ايام عطلة ، ولا جداول عمل ثابتة .

### الفصل الثامن

# التعليم المسجدي في الصين

على مدار اكثر من سبعمائة سنة ، منذ دخول الاسلام الى الصين ، من اواسط القرن السابع الميلادى الى سقوط اسرة يوان ( ١٢٧١ – ١٣٦٨ م ) ، كان معظم الاثمة للمسلمين الصينيين يفدون من البلاد العربية ، الى جانب عدد من الطلاب العائدين بعد اكمال دراساتهم هناك بسبب انفتاح المواصلات بين الشرق والغرب آنذاك . بيد ان ذلك لا يعنى ان المسلمين الصينيين كانوا محرومين من التعليم الدينى خلال هذه الفترة الطويلة . ومما يؤسف له ان ليس هناك معلومات تاريخية تدل على توفره . غير ان هذا النوع من التعليم قد ظهر الى حيز الوجود منذ دخول الاسلام الى الصين حسب التقدير . ولو لا ذلك لما شهدت الصين علماء مثل الشيخ هو دنغ تشو المتعمق في علوم الدين والواسع الاطلاع والشيخ وانغ داى يوى والشيخ تشانغ تشويغ اللذين لهما اياد بيضاء في تأليف الكتب الاسلامية باللغة الصينية ، فهؤلاء العلماء الثلاثة كلهم ممن حصلوا علوم الدين في الصين . وهذا يدل على ان التعليم الاسلامي يعود في تاريخه الى زمن بعيد . ولكن عدد العلماء الصينيين الذين تم إعدادهم في تلك الفترة قد يكون قليلا بسبب عدم ملاءمة الظروف التاريخية آنذاك كل الملاءمة .

وهناك كثير من المعطيات التاريخية تشير الى ان الشيخ هو دنغ تشو (١٥٢٢ – ١٥٩٧ م) هو اول من دعا الى التعليم الدينى ، باذلا فى سبيل ذلك قصارى جهده . وحيث انه قد اسهم بقسط كبير فى التعليم الاسلامى الصينى ، فقد لقبه المسلمون الصينيون "استاذ الاساتذة " تعظيما له واكبارا . اما سيرته ومآثره فقد سجلت بالتفصيل فى الكتابات المنقوشة على نصب «سيرة استاذ الاساتذة هو » (اختصر العنوان الى "السيرة " فيما بعد) و «تاريخ التعليم الاسلامى الصينى » (اختصر الى "التاريخ " فيما بعد) بالتفصيل . ويعتبر كلاهما من المعلومات الهامة التى يرجع اليها فى دراسة تاريخ التعليم الاسلامى فى الصين .

وتشير "السيرة" الى انه: "بعد انتشار ديننا في الصين الواقعة في مشرق العالم ازدادت اصول الدين غموضا بسبب نقصان الكتب الدينية على نحو مرعب، وتضاؤل عدد العلماء الى ابعد حد. وبعد بروز الشيخ هو دنغ تشو كنيته مينغ بو - سنة ١٥٢٢ عاد الاسلام في الصين الى مجراه الطبيعي مع مرور الايام. انه من مواليد ويبين (ويتشنغ التابعة لشيانيانغ بمقاطعة شنشي اليوم) وقد تعلم الكونفوشية منذ طفولته الى شبابه، ثم عدل عنها الى دراسة الشريعة الاسلامية على يد الشيخ قاو الذي هو من اهل ويبين كذلك. وقطع شوطا كبيرا في هذا المضمار حتى اصبح متعمقا في معاني القرآن الكريم والحديث الشريف وعلم التوحيد. فأخذ على عاتقه نشر الاسلام. وكان من عادته ان يطعم كل من جاءه لتحصيل العلم ويعلمهم بكل رضي. وعلى هذا النحو انقذ ديننا في الصين من الزوال بعد ان اضطرب فيها مثات السنين. وكان من تلامذته النجباء فنغ وهاي واولادهما واحفادهما. وقد علموا الآخرين بدورهم، الامر الذي جعل دينا ينتعش في البلاد. "

نستدل من هذه التدوينات بصورة مبسطة على مسيرة اقبال الشيخ هو على

انشاء التعليم الاسلامى فى الصين وعلى خلفية ظهور هذا التعليم وتأثيراته الكبيرة . اما " التاريخ " فقد تم تأليفه بعد قرابة مائة سنة من وفاة الشيخ هو . ويعتبر اكمالا هاما " للسيرة " .

وقد جاء فيه ما يلي : " ان الاستاذ من اهل ويتشنغ . . وكان اغنى رجل في موطنه . . وكان يميل الى قراءة الكتب الاسلامية ، بل تراوده الرغبة فى ترجمتها الى اللغة الصينية لاظهارها فى الصين الى ابد الآبدين . وبعد ان بلغ الخمسين من عمره توجه الى العاصمة حيث تتلمذ على مشاهر العلماء . . . " و "كان يدرس الكتب الاسلامية بجد واجتهاد من جهة ، ويفيد زملاءه دون ادني تحفظ من جهة اخرى . وقد امضى سنوات في الدراسة ، يسهر الليل من غير مدفأة فى الشتاء او مروحة فى الصيف . وبتأثير منه بدا الطليعيون من المسلمين كأنما استيقظوا من سبات ، فأحسوا بأهمية التعليم الديني اكثر فأكثر . ومنذ ذاع صيت الشيخ هو في البلاد من ادناها الى اقصاها ، تقاطر عليه طلاب العلم من مقاطعات جيانغسو وهوبى وخبى وشاندونغ جماعات جماعات ، لينهلوا العلم على يديه . . . " و" كان من بين ابرز تلامذته فنغ وهاى . فقد استوعبا علوم الدين وهما فى ريعان الشباب . ومنذ اكثر من ماثة سنة حتى يومنا هذا (اى سنة ١٦٩٣) والتعليم الديني يتداول بين العلماء جيلا بعد جيل . . . " و" بعد ان استولت اسرة تشينغ على مقاليد الحكم في الصين ازداد عدد العلماء والاكفاء في الصين كثيرا ، واصبحوا كالنجوم في كبد السماء . وقد جاء ذلك نتاجا للجهد الجهيد الذي بذله الشيخ هو فى انشاء التعليم الديني ، ولاقتداء المتأخرين به فى كشف النقاب عن المبهمات الدينية التي ظلت تؤرق المسلمين ردحا طويلا من الزمن وفي الاهتداء الى طريق تمييز الحق من الباطل . "

وهذه القطعة من التدوينات لا تقدم دليلا على صحة ما ورد ذكره في

" السيرة " فحسب ، بل تلقى ضوءا قويا على سيرة الشيخ هو وموقفه من الدراسة وامله النبيل وازدهار قضيته المتصاعد .

وبالاضافة الى ذلك فقد عرفنا من " التاريخ " ان الشيخ هو كان جادا في التعليم الى اقصى حد . فمن ذلك انه وضع خمسة مقاييس للعلماء المطلوبين جاءت فيما يلى :

- أ ــ التعمق في علوم الدين .
- ب ـ اتقان التعليم والبراعة فيه .
- ج ــ التحلى بالخصال الحميدة دون ادنى شائبة .
- د ــ ضرب المثل للآخرين بالاقوال والافعال ، والقيام بالتوعية العامة .
  - و ــ الزهد في الحياة الدنيا عن رضى وطيب خاطر .

وحين علق مؤلف "التاريخ" على اسهامات الشيخ هو فى سبيل الله ، قال متأثرا: "يا له من عالم منقطع النظير فى الصين!" وقد صدق هذا القول . ذلك ان هذا العالم المتبحر فى علوم الدين والبارع فى التعليم ليس مؤهلا للقب "استاذ الاساتذة" فحسب ، بل كان شخصية عظيمة جدا فى تاريخ التعليم الاسلامى الصينى .

ومما يستحق الذكر ان الشيخ هو كان قد جعل من بيته مدرسة فى بادئ الامر، ثم نقل مدرسته الى المسجد، فسرعان ما عمت المدارس المسجدية كل مكان فى الصين . ثم تحولت المساجد الى قواعد للتعليم الاسلامى الصينى . ومن البدهى ان يرتبط ذلك بالاسباب التاريخية . اذ ان المساجد كانت مواقع تعليمية فى تاريخ الاسلام الى جانب كونها اماكن للعبادة . وخير دليل على ذلك ان جامعة القرويين وجامعة الازهر اللتين يرجع تاريخهما الى اكثر من الف سنة قد تطورتا اصلا من جامعين كانا يحملان الاسمين نفسيهما . زد على ذلك ان عددا من المساجد فى حظيرة الاسلام مازالت مقرات للكتاتيب

الاسلامية حتى يومنا هذا . وقد تبين لنا ان التعليم الاسلامي في الصين قد ورث هذه التقاليد التعليمية الاسلامية العريقة ان صح التعبير .

### تطور التعليم المسجدى

عرف الشيخ هو بكثرة تلاميذه . وكان الشيخان هاى وفنغ من ابرزهم حسب ما جاءً في "السيرة" و"التاريخ". وبالاضافة الى المصدرين المذكورين هناك جدولان خاصان بأسماء تلاميذ الشيخ هو من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس . وقد دون احد الجدولين في " التاريخ " ، والآخر فی بحث وضعه الشیخ محمد تواضع بانغ شی تشیان (۱۹۰۰ – ۱۹۰۸) استنادا الى الرواية المتداولة وسط المسلمين . وجدير بالذكر ان لهذين الجدولين اختلافا بسيطا في ترتيب بعض تلاميذه . ويعزى السبب في ذلك الى " انهم كانوا كثيرين كالنجوم " و" قادمين من شنشي وهوبسي وتشجيانغ وخببي ويوننان وقوانغدونغ وغيرها من مختلف المقاطعات فى اوج ازدهار التعليم المسجدي ، في عهد الامبراطور كانغ شي (١٦٦٢ - ١٧٢٢ م). فمن المحتمل انه كان لتلاميذ الشيخ من الجيل الثاني والثالث والرابع . . الخ تأثيرات مختلفة باختلاف مواقع عملهم ومواطنهم ، ما عدا الشيخين هاى وفنغ المعترف بهما لدى الجميع . ومن ذلك ندرك ما للجدولين المذكورين من قيمة تاريخية . وقد انقسم التعليم المسجدي الى مدرستين (او مذهبين علميين) في عهد اسرة تشينغ ، وهما مدرسة شنشي ومدرسة شاندونغ . وكان للشيخ نشو لاو يه تأثيرات كبرى في المدرسة الاولى ، بينما كان الشيخ تشانغ تشي مي مؤسس المدرسة الثانية . ويفيدنا جدول الشيخ بانغ شي تشيان بأن الشيخ تشو لاو يه هو تلميذ الشيخ هو من الجيل الرابع ، ويفيدنا الجدول المرفق بـ " التاريخ " بأن الشيخ تشانغ تشي مي هو كذلك تلميذ للشيخ هو من الجيل الرابع .

ويعتقد بأن الشيخ تشانغ كان يعيش فى عهد الامبراطور كانغ شى ( ١٦٦٢ - ١٧٢٢ م) على وجه التقريب . اما الشيخ تشو ، فلا نعرف الا اسم اسرته . واذا كان حقا تلميذا للشيخ هو ، وجب اعتباره من المعاصرين للشيخ تشانغ على نحو تقديرى .

ان الفرق بين مدرستى شنشى وشاندونغ يتمثل فى اختلاف اسلوبهما التعليمى . وحيث ان مقاطعة شنشى هى منشأ التعليم المسجدى ، كما انها المنطقة التى اكمل الشيخ تشانغ (مؤسس مدرسة شاندونغ) فيها دراساته ، فان مدرسة شنشى هى اقدم من مدرسة شاندونغ بطبيعة الحال . وان هذه الاخيرة هى التى تفرعت عن الاولى .

كانت مدرسة شنشى تدعو الى "سبر اغوار علوم الدين " وتركز جل اهتمامها على علم التوحيد خاصة ، حتى ليقال ان اكمال دراسة كتاب (العقائد» ـ تأليف نجم الدين عمر النسفى ـ فى مدرسة شنشى غالبا ما كان يستغرق عدة سنوات على الاقل ، ويحتاج الى اثنتى عشرة سنة على الاكثر . ونتيجة لذلك فقد كان العلماء الذين تخرجوا فى هذه المدرسة لا يستوعبون علوم الدين الكاملة الشاملة الا بصعوبة بالغة . وهذا يعنى ان كلا منهم كان يزكز على دراسة قسم او قسمين من العلوم الدينية ليس غير . وكان اسلوب التعليم المتبع فى مدرسة شنشى دارجا فى مقاطعة شنشى وقانسو ويوننان وخنان وآنهوى وجيانغسو وسيتشوان . . الخ . وقد تم لهذه المدرسة العينى المرموق المكانة الشيخ ما ده شين ( ١٧٩٤ – ١٨٧٤ م ) والشيخان الاخوان يانغ تاى هنغ ويانغ تاى تشن والشيخ ما تشانغ تشينغ والشيخ ما تسى تشنغ والشيخ ما ليانغ جيون والشيخ ما تشان وغيرهم من مشاهير العلماء فى التاريخ الاسلامى الصينى .

وقد سميت مدرسة شاندونغ بهذا الاسم لظهورها في مدينة جينينغ التابعة لمقاطعة شاندونغ. وكانت هذه المدرسة تدعو الى "الاطلاع الواسع واستيعاب علوم الدين استيعابا شاملا " وتدرس فيها الكتب الاسلامية العربية والفارسية في آن واحد. وقد عرفنا من « دراسات تاريخ الاسلام » بقلم السيد جين جي تانغ ان "الشيخ تشانغ تشي مي (مؤسس مدرسة شاندونغ) يلقب ' يون هوا ' . وكان من مواليد سمرقند . وعندما كان في التاسعة من عمره جاء الى بكين مع عمه المكلف بتوصيل اسد الى امبراطور الصين آنذاك . ثم استوطن شنشي حيث تتلمذ على احد تلاميذ الشيخ هو دنغ نشو من الجيل الرابع (من الملاحظ ان الشيخ تشانغ نفسه من الجيل الرابع حسب ما جاء في جدول "التاريخ") . ولما اكمل دراساته في شنشي غادرها الى مدينة جينينغ بمقاطعة شاندونغ ، حيث تزوج بفتاة من اسرة تشانغ ، فانضم الى عضويتها ، فعرف باسم ' تشانغ تشي مي ' . . وكان تشانغ متبحرا في علوم الدين ومتقنا اللغة الفارسية خاصة ، كما كان عالما فذا في علم الترحيد . وكان له تلاميذ في جنوب الصين وشمالها . . . "

وكان الشيخ تشانغ ذكى الفؤاد جريئا فى تجديد الاسلوب التعليمى . وقد دعا الى دراسة انواع شتى من الكتب الاسلامية سواء أكانت عربية ام فارسية ، حرصا منه على ان يستوعب طلاب العلم كافة فروع العلوم الاسلامية . وبذلك تكون له اسلوب تعليمى خاص به ، بل انتهى به الامر الى تأسيس مدرسة شاندونغ المتساوية مع مدرسة شنشى . وكان له عدد كبير من التلاميد حتى ان "التاريخ" قال " ان العلماء الذين تم اعدادهم فى جيانغسو وهوبى وخبى وشنشى لا يمثلون ٥٠ بالمائة من العلماء الذين بزغوا على ضفاف نهر جيشوى (اى مدينة جينينغ منشأ مدرسة شاندونغ) ، بدليل ان فحول العلماء الذين برزوا فى مدرسته قد زاد عددهم على مائة عالم فى فترة من الفترات .

ولذلك جرت العادة على اعتبار جينينغ موطنا للعلماء . " وكان لمدرسة شاندونغ تأثيراتها الكبيرة ، لا سيما في شمال الصين وشمالها الشرقي .

وكان هناك عالم آخر مرموق المكانة يدعى شه تشى لينغ ، ويلقب "يون شان " وهو من المعاصرين للشيخ تشانغ تشى مى . كان بعض الناس يقول انه من زملاء تشانغ فى الدراسة ، وبعضهم الآخر يقول انه من تلاميذه النجباء . وقد قدم " التاريخ " دليلا على صحة المقولة الثانية .

واشار السيد فو تونغ شيان في كتابه « تاريخ الاسلام في الصين » الى « ان شه تشي لينغ كان من تلاميذ الشيخ تشانغ ، وصار عالما مرموق المكانة في غربي الصين ، عرف بلوذعيته الفائقة ، وله قدرة على تفسير القرآن الكريم آية آية على نحو مقنع تماما . وقد قام بالغاء ثمانية عشر امرا من الامور المخالفة المشريعة الاسلامية في الصلاة وترتيل القرآن الكريم ومراسم الجنائز وعقد القران . وقد ظهرت ردود فعل شديدة في التجمعات الاسلامية الصينية ازاء ما استحدث من امور ، واعتبره جماعة من المسلمين هناك من اصحاب البدع . ويشير ذلك الى ان احداث اى تغيير لم يكن مقبولا قط لدى الجميع » . ومن المؤكد ان هدف الشيخ شه من تجديداته هو اتباع الكتاب والسنة ونبذ العادات السخيفة ، وان كانت محتوياتها غير معروفة في الوقت الحاضر . لهذا يجوز لنا القول بأنه رائد لا مثيل له من هذه الناحية .

ولا يعد الشيخ شه رائدا فى نبذ العادات السخيفة فى العبادات والمعاملات فحسب ، بل هو عالم تربوى مبدع . فقد كانت له مقاييس صارمة فى قبول الطلاب ، تتلخص فى النقاط التالية :

- (١) جعل اولوية القبول للناشئين الاذكياء الصالحين للتربية .
- (٢) عدم قبول طلاب فوق الثلاثين الا اذا تبين انهم من الموهوبين الحريصين على دراسة علوم اللدين .

- (٣) عدم قبول طلاب فوق الاربعين الا اذا كانوا جادين فى الدراسة ومتأدبين فى المعاشرة وزاهدين فى الحياة الدنيا ومواظبين على تهذيب انفسهم .
  - (٤) عدم قبول الاطفال .
- (٥) جعل افضلية القبول للمخلصين الاقل ذكاء بدلا من الاذكياء الماكرين ، لأن المخلصين باستطاعتهم ان يفهموا معانى للكتب عبر جهود دائبة ، بينما الماكرون يفترون في تحصيل العلم مع مرور الايام .

اما اسلوب التعليم الذى اتبعه الشيخ شه فيتمثل فى توضيح المواد الدراسية للطلاب ، وتركهم يقرأون ويحفظون . وكان يدعو المبتدئين الى قراءة المواد الدراسية ثلاثين مرة يوميا على الاقل . ولذلك فان الذين اكملوا دراساتهم على يده اقوى من المتخرجين فى المدارس الاخرى من حيث استيعاب المعارف . اذ انهم كانوا قادرين على استظهار المواد الدراسية بطلاقة تثير اعجاب السامعين .

وقد احتل العلماء المذكورون اعلاه مكانة هامة فى تاريخ التعليم الاسلامى الصيثى ، ولعبوا دورا عظيما فى اعداد الاكفاء فى علوم الدين .

# تنظيم التعليم المسجدى في الصين

معروف ان تنظيم التعليم في فجر الاسلام بسيط كل البساطة . وقد كان بامكان عالم وجاهل ان يشكلا مدرسة ما دام الاول يرضى بالتعليم والثاني يريد التعلم منه . وكان مثل هذا النوع من المدارس اما تحت شجرة نخيل واما في خيمة . وقد اصبحت المساجد مواقع لاثقة للسائلين والمتعلمين من المسلمين في آخر الامر ،

اما في الصين فقد اتخذت المساجد قواعد للتعليم الاسلامي ، واسست فيها مدارس سميت "المدارس المسجدية " لوقوعها فيها . ويختلف عدد طلابها باختلاف الاوضاع الاقتصادية للمساجد التي تتبعها . فهناك مدارس ليس في كل منها الاطالب او طالبان . وهناك مدارس يبلغ عدد الطلاب في كل منها ماثة طالب . وتفتح هذه المدارس ابوابها لجميع الذين تراودهم الرغبة في دراسة علوم الدين . وليس لها مدة دراسية محددة ولا نظام امتحاني ، ويتولى اثمة المساجد التعليم فيها ، وتنقسم على وجه التقريب الى الاث مراحل : ابتدائية ومتوسطة وعالية : وجدير بالذكر ان عدد الطلاب يتضاءل اكثر فأكثر كلما ارتفعت المرحلة . معنى ذلك ان عدد الابتدائيين كثير ، وعدد المتوسطين قليل ، اما الذين يتابعون الى المرحلة العالية فهم اقل . ويعزى السبب في ذلك قليل ، اما الذين يتابعون الى المرحلة العالية فهم اقل . ويعزى السبب في ذلك الاسلوب التعليمي المتبع فيها . ولذلك فان الطلاب لا يحققون غالبا النتائج الدراسية المنشودة ، وان كانوا يبذلون اقصى جهودهم في الدراسة . والانكي من ذلك ان الطلاب يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على وظائف بعد اكمالهم الدراسات .

اما الابتدائيون فهم من الصبيان الذين التحقوا بالكتاتيب الاسلامية التابعة للمساجد . وتشتمل موادهم الدراسية على تهجية الحروف العربية ومختارات من القرآن الكريم وابجدية المعارف الاسلامية ، ودراسة هذه المحتويات تعتمد على الاستظهار الآلى تماما . واكمال هذه المرحلة يستغرق عادة سنتين . ومسألة انتقال الابتدائيين الى المرحلة المتوسطة تتوقف على نتائجهم الدراسية ، كما تتوقف على رغبتهم ورغبة ذويهم .

وتشتمل المحتويات الدراسية في المرحلة المتوسطة على علم الصرف وعلم البلاغة في اللغة العربية . ومن بين هذه المواد الدراسية

« القراءات الخماسية » ( يختص الجزء الاول والجزء الثاني بعلم الصرف ، والثالث بالعوامل اللغوية المائة ، والرابع والخامس بأساس علم النحو ) و « الضوء» (كتاب نحوى) و « ملا عصام الدين » (جامع نحوى ضخم مكون من مليون كلمة بقلم النحوى الشهير جامي) و«مختصر البيان» (اى علم البلاغة ، وهو من اعمال سعد الدين ، ويقل حجمه عن ملا عصام الدين بعض الشيء) . وبسبب ضخامة هذه المواد الدراسية وافتقار دارسيها الصينيين الى المعارف الحسية للغة العربية ، فان استيعابها صعب عليهم . فهناك عدد كبير ممن انصرفوا عن الدراسة في منتصف الطريق . اما الذين لهم رغبة في الدراسة باستمرار في المرحلة المتوسطة والعالية ، فقد اعتادوا مغادرة ديارهم الى اماكن اخرى لتحصيل العلم ، اعتمادا على تموينات المدارس المسجدية . وذلك يؤدى الى تخليصهم من الشؤون المنزلية المرهقة من جهة ، والى تخفيف اعباء ذويهم الاقتصادية من جهة اخرى . وكان ذلك ضروريا جدا بالنسبة للطلاب الذين ينحدر معظمهم من اسر فقيرة . ولو بقوا في المدارس المسجدية في مواطنهم ، لما استطاعوا الحصول على معونة مالية . ويومها كان هؤلاء الطلاب ينتقلون عادة من مناطق الصين الداخلية الى حدودها النائية ، ومن المدن الى القرى او بالعكس ، متجشمين مشقات السفر الطويل ، ومذللين مختلف انواع الشدائد والمصاعب ، حرصا منهم على الالتحاق بالمدارس المطلوبة : فاذا لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالمدرسة المطلوبة يقابلون في اغلب الاحيان بحسن الضيافة لدى المسلمين هناك ، بل يحصلون على معونات تمكنهم من التوجه الى مكان آخر ليتحقق املهم في نهاية المطاف. ويجوز لكل طالب ان يكمل دراساته من المرحلة المتوسطة الى المرحلة العالية على يد معلم واحد . كما يسمح له ان ينتقل من مدرسة الى اخرى لمتابعة الدراسة على يد امهر معلم . وكان العلماء المتبحرون والمهرة في التعليم مقصدا

للطلاب . ولكن لا يمكنهم ان يلبوا طلبات الجميع بطبيعة الحال ، لأن عدد الطلاب عندهم محدد . اما المدارس التي قلت شهرة معلميها ، فقد كانت تتيح للقادمين فرصا اكثر للالتحاق بها .

ومما يستحق الذكر ان المدارس المتوسطة والعالبة غير منفصل بعضها عن بعض . فليس بينهما فرق لو لا اختلاف موادهما الدراسية . وكانت هناك مدارس تعلم فيها المواد الدراسية المتوسطة والعالية معا ، الى جانب ان هناك مدارس مختصة بالتعليم المتوسط او نظيره العالى ، وذلك حسب مستوى المعلمين او احوال الطلاب . وفي المدارس الجامعة بين المرحلتين كان المعلمون يكتفون بالقاء الدروس على الطلاب في المرحلة العالبة ، ويتركون النجاء منهم يعلمون الطلاب في المرحلة المتوسطة تحت اشرافهم .

وتشنمل المواد الدراسية العالية على علم الفقه (مادته الدراسية هي «شرح الوقاية ») وتفاسير القرآن الكريم (من بينها تفسير الجلالين وحسين والقاضى . . الغ) وعلم التوحيد (مادته الدراسية هي «العقائد النسفية» بتأليف نجم الدين عمر النسفي المعروف بأنه احد متكلمي الاحناف) . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت هناك مدارس تعلم فيها اللغة الفارسية ، مما اتاح للطلاب ان يدرسوا الكتب الاسلامية بهذه اللغة . ونظرا اضخامة هذه المحتويات الدراسية ، فان اكمال دراستها عادة ما كان يستغرق مدة تتراوح بين بضع عشرة سنة وعشرين سنة .

# مصادر معاشات الطلاب في المدارس المسجدية

كانت المدارس المسجدية تؤسس في ظروف اقتصادية عصيبة ، فلم يكن هناك بد من ان تتخذ الاجراءات المتيسرة حسب الاحوال لتوفير معاشات الطلاب . وقد سبق لعدد من المدراس ان استفادت من نظام الجمع بين الدراسة

والعمل ردحا طويلا من الزمن لحل هذه المشكلة . وكان من ذلك ان الامام ما اللانتشوى قد ابتاع طاحونا ، مما اتاح للطلاب ان يدرسوا نصف يوم ، ويطحنوا الحبوب في النصف الآخر لتوفير معاشاتهم . وعلى الرغم من ان هذا الاسلوب كان يزيد من عزيمة الطلاب على مواجهة الحياة الشاقة الا انه كان يؤثر بالتأكيد في تحصيلهم العلمي ، ذلك انهم كانوا ينشغلون بمشكلة معاشاتهم انشغالا دائما خلال متابعتهم دراساتهم . ونتيجة لذلك فقد حل نظام التزويد محل الجمع بين الدراسة والعمل تدريجيا . غير ان مصادر التزويد كانت تختلف باختلاف المناطق . فقد كان بعض المدارس يعتمد على اوقاف المساجد ، وبعضها الآخر يستند الى تبرعات المحسنين من المسلمين . وبالاضافة الى ذلك فقد لجأ المسلمون في الكثير من المناطق الى اطعام الطلاب فى بيوتهم على التناوب . ومع ان حياتهم كانت على مستويات مختلفة الا ان معظمهم كانوا يواجهون صعوبة في المعيشة . وقد استعرض الشيخ وانغ جينغ تشاى (١٨٧١ - ١٩٤٩ م) احد علماء الاسلام الصينين الكبار - حياته في احدى المدارس المسجدية في مقالة تحت عنوان ٥٠١ سنة في الدراسة » قائلا : و في سنة ١٩٠٣ غادرت تيانجين الى قرية دينتشوانغ · جنوب تسانغتشو ، حيث بدأت اتتلمذ على الشيخ هاى سى فو الذى كان اول من دعا هناك الى نبذ العادات السخيفة على ضوء الكتاب والسنة ، والذي عرف بذكائه وكفاءته في علوم الدين . وقد امضيت سنتين في مدرسته بحيث تعلمت منه كثيرا من المعارف ، كما عانيت من الشدائد والمشقات الكبيرة . وكانت حجرات الطلاب هناك محرومة من اى جهاز تدفئة . . حتى في اشد مراحل الشتاء برودة . اما انا فلم يكن لدى سوى لحاف ومفرش ، لذلك غالبا ما كنت ارتجف آناء الليل من شدة البرد . وعند الفجر كان الجو شديد البرودة ، حتى ان المياه لا تلبث ان تتجمد فور صبها على الارض . وكان

لا يسمح لنا باشعال النار بحزمة من الهشيم الا اذا بلغ البرد ذروته . وحان القرويون يقدمون الينا على التناوب وجبتين من الطعام كل يوم ، شريطة ان يدهب خادم المسجد من بيت الى آخر حاملا معه سلة وجرة لجمع الاطعمة المكونة من دقيق الذرة والحنطة ، والتي لا تبلع الا على مضض . وفي بعض الاحيان كانت الوجبة الاولى لكل فرد بسيطة ، لا تتجاوز فنجانين من الحساء ، وخالية حتى من الخبز . وكلما انتهيت من تناول الطعام عدت الى غرفتى منفردا للقراءة . . ولمواجهة البرد القارس اهتديت في آخر الامر الى طريق الاستدفاء بادخال قدمي في القش . . " ان رواية الشيخ وانغ جينغ تشاى هذه تعتبر صورة مصغرة عن حياة طلاب المدارس المسجدية آنذاك . ولقد انصرف عدد كبير من الطلاب عن متابعة الدراسة في منتصف الطريق لعجزهم عن اجتياز امتحان الظروف الشاقة ، او لعجزهم عن استيعاب المواد الدراسية الصعبة . ونتيجة لذلك كان عدد مكملي الدراسات ضئيلا جدا .

### دبلوم المدارس المسجدية

يفيدنا تاريخ التعليم الاسلامي ان المعلمين في فجر الاسلام كانوا كلما تم لهم تعليم احد وقعوا على مقدمة كتابه ، او على موقع خال من الكتابات ، تصديقا على اتمام دراسته ، او منحوه رخصة تسمح له ان يعلم الآخرين ما تعلمه . وبفضل تطور التعليم الاسلامي صار للمعاهد والمدارس الدينية دبلومات مماثلة لمثيلاتها في المدارس العامة . ولكن دبلومات المدارس المسجدية في الصين هي الاروع من نوعها . وقد يعود السبب في ذلك الى ان اعداد رجال الدين في البلاد بالغ الصعوبة .

وبما ان المدة الدراسية للمدارس المسجدية غير محددة ابدا فليس هناك نصوص خاصة بوقت تخرج الطلاب . فاذا كان احدهم صالحا للتخرج

فى نظر استاذه ، اڤيمت له حفلة تخرج فى اى وقت مناسب . اما ترتيبات الحفلة فتختلفِ باختلاف الاماكن . ولكنها تشتمل على البرامج التالية على وجه العموم : ١ – تلاوة الآيات القرآنية . ٢ – إلقاء المعلم كلمة تركز على اهمية إعداد رجال الدين اقتباسا من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، والتعريف بكفاءة المتخرج في علوم الدين ، وتشجيعه على بذل الذات في سبيل الله . ٣ - إلقاء المتخرج محاضرة دينية خاصة باعداد خلف الاسلام تعبيرا عن عرفانه بجميل استاذه وعامة المسلمين . ٤ - قيام مندوب المسلمين بتهنئة المتخرج . وبعدئذ يتعين على المعلم ان ينعم على المتخرج بجبة حريرية خضراء ، تعتبر لباس شرف له ، كما ينبغي له ان يمنحه بيرقا حريريا ــ يعد دبلوما له - تكتب عليه عبارات تشير الى موجز سيرة من استحقه وشمائله وكفاءته في علوم الدين ، وتعبر عن امل المسلمين فيه . ويزخرف البيرق على جانبيه بقطعتين حريريتين مستطيلتين ، تكتب عليهما عبارتان متوازيتان تدعوان المتخرج الى تقديم الخدمات للقضية الاسلامية . وبالاضافة الى ذلك فان هناك قطعا من الحرير او القماش تقدمها المدارس المسجدية المجاورة واقرباء المتخرج واصدقاؤه تهنئة له . وعادة ما يكتب على اعالى هذه القطع الحريرية او القماشية اسم المتخرج ، وفي اسافلها اسماء المهنئين ، وفي اواسطها كلمات مشجعة مثل " صاحب الفضل والعلم " و" لقضيتنا خلف " و" اظهر ديننا الحنيف" و" من اجل رفعة الاسلام". . الخ . ويختلف عدد هذه القطع الحريرية او القماشية بحكم تأثيرات من يستحقونها وباختلاف الاماكن . ولكنها قد تصل المئة احيانا .

وبعد هذه الاجازة يصبح المتخرج مؤهلا للامامة في المسجد .

#### اسهامات التعليم المسجدى

مع ان المدارس المسجدية لم تتوفر لها ابدا الظروف الاقتصادية الجيدة ، الا انها توصلت ، بمرونتها في التعليم ، الى إعداد الآلاف المؤلفة من رجال الدين الذين لا غنى للمسلمين الصينيين عنهم . وكان من ضمنهم علماء متبحرون في علوم الدين ، لهم اياد بيض في التعليم الاسلامي الصيني ، وعلماء رقاق القلوب بذلوا جهودهم للقضية الاسلامية زاهدين في الحياة الدنيا . وهذا ما ضمن استمرار الاسلام في الصين على مدى اكثر من ١٣٠٠ سنة . ان التعليم في المدارس المسجدية قد مهد الطريق الى ترجمة الكتب العربية والفارسية الى اللغة الصينية ، ويعد اقدم تعليم باللغات الاجنبية في الصين . وجدير بالذكر ان توصل علماء الاسلام الصينيين القدامي الى تحديد الصين . وجدير بالذكر ان توصل علماء الاسلام الصينيين القدامي الى تحديد مدلول كل كلمة عربية وفارسية باللغة الصينية باحكام في وقت تنقصهم فيه القواميس ، واستيعاب قوانين التبديل بين اللغة الصينية من جهة واللغتين العربية والفارسية من جهة اخرى ، وتلخيص مجموعة كاملة من قوانين الترجمة ، ليعد حذا عظيم الشأن في تاريخ التعليم الصيني باللغات الاجنبية وفي تاريخ التعليم الصيني باللغات الاجنبية وفي تاريخ التعليم الصيني باللغات الاجنبية وفي تاريخ التحيمة الصيني .

واضافة الى ذلك خلف هذا التعليم وراءه نوعين من التراث الثقافي يجب الاهتمام بحمايتهما ودراستهما .

يشار بأحدهما الى مجموعة كبيرة من المخطوطات الاسلامية . ومما يستحق الذكر ان فن الطباعة قد عمم فى العالم الاسلامى فى وقت متأخر من ظهوره ، بدليل من ان تركيا لم تمتلك آلة طباعة الا فى القرن الثامن عشر وان مصر لم تشهد مطبعة الا فى سنة ١٨٨٢ م . وقبل انتقال الكتب الاسلامية المطبوعة فيما وراء البحار الى الصين كانت جميع المواد الدراسية والمراجع المستعملة فى المدارس المسجدية الصينية من المخطوطات . يومها كان نسخ

هذه الكتب الاسلامية مرهقا للغاية . وتيسيرا للكتابة بالاقلام الخيزرانية كان لا بد من قطع الاوراق حسب مواصفات محددة (بحجم قطع الثمن عموما او اكثر ) قبل كل شيء ، ثم جرى توريق هذه الاورق باللصوق على ضوء طريقة التوريق التقليدية الصينية ، لجعل كل منها مزدوجة الطبقات . وبعد تجفيفها يجرى صقلها بالزلط اولا ورقة ورقة ، ثم تخطيطها ثانيا بعود خيزراني مدبب على الابعاد المحددة . وعلى اثر نسخ كتاب لا بد من تجليده بالخيوط المتسلسلة وتسوية اطرافه بمقطع حاد . . وكان الكتاب الواحد يستغرق من بدء نسخه الى اكماله مدة تتراوح من سنة الى سنتين اذا كان صغير الحجم ، ومن ٣ الى ٥ سنوات اذا كان كبير الحجم ككتاب «عمدة الرعاية» . وهناك كثير من الكتب المنسوخة واضحة ومنسقة الخطوط وجميلة التجليد. وقد اصبحت من فرائل التحف الاسلامية على كر العصور . اما مكتبة مسجد دونغس فى بكين (اى مكتبة فؤاد الاول التي انشنت بمساعدة من مصر ايام الملك المذكور) ففيها كثير من المخطوطات الاسلامية القيمة . ومن ضمنها نسخة من القرآن الكريم كتبت بيد محمد بن احمد بن عبد الرحمن سنة ١٣١٨ م وهي الاقدم من نوعها حتى الآن . وتقع هذه النسخة في مجلدين ٣٣×٥ر٤٧ سم . وهي مكتوبة بخط نسخي قوى . ولكن ثمة ثلاث صفحات من المجلد الاول مكتوبة بخط مغاير للاصل. ومن الواضح انها اضيفت في وقت لاحق بعد ان تمزقت او بليت الصفحات الاصلية . وترى في مكتبة الجمعية الاسلامية الصينية اعدادا كبيرة من المخطوطات الاسلامية ايضا . واشد ما يلفت النظر فيها نسخة من القرآن الكريم كتبت قبل اكثر من ثلاثماثة سنة . وتتجلى روعة هذه النسخة في ان خطوطها النسخية انسيابية من الالف الى الياء . وليس هذا فقط بل مزخرفة بالرسوم الذهبية اللون ، ومتون القرآن الكريم محاطة بالتفاسير الميسرة والفارسية على اطراف صفحاته .

وتعتبر هذه النسخة من رواثع مخطوطات القرآن الكريم .

اما التراث الثقافي الثاني للذي تركه التعليم المسجدي فهو " شياو -أر \_ جينغ " (كتب الاطفال المقدسة حسب الترجمة الحرفية لهذا الاصطلاح) . والحقيقة ان "شياو ــ أر ــ جينغ " هي اللغة الصينية المكتوبة بالحروف الهجائية العربية والممزوجة بعدد من المفردات العربية والفارسية . وليس هناك تدوينات خاصة بتاريخ ظهورها . وهذه التسمية ترتبط في اغلب الظن بأولاد المسلمين الذين كانوا يدرسون القراءات الاسلامية العربية والفارسية. وحيث ان هؤلاء الاطفال الناطقين باللغة الصينية الدارجة وسط التجمعات الاسلامية لا يعرفون كيف يكتبونها ، فكانوا كلما صادفوا كلمات او عبارات صعبة الحفظ في مجرى دراستهم القراءات العربية والفارسية ، قاموا بشرحها مستفيدين من الالفاظ الصينية المكتوبة بالحروف الهجائية العربية ومستفيدين كذلك من الكلمات العربية والفارسية المتجانسة في شرح المواد الدراسية ، شأنهم في ذلك شأن استفادة دارسي اللغات الاجنبية من اللغة الام في شرح الكلمات الجديدة عليهم . ونظرا الى ان الاطفال كانوا اول من اتخذوا اللغة الصينية المهجاة بالحروف العربية وسيلة مساعدة في دراساتهم ، فمن المعقول ان تنسب اليهم . اما كلمة "جينغ" من اصطلاح "شياو – أر – جينغ " فتحمل معنى "الكتب المقدسة" وهي تعبير خاص في الحضارة الصينية التقليدية . ومعروف ان كلمة " الكتاب " باللغة العربية يشار بها الى كافة انواع الكتب سواء أ كانت مقدسة ام غير مقدسة . ولكن الصينيين يسمون الكتب المقدسة "جينغ" والكتب العامة "شو". وبعد دخول الاسلام الى الصين اطلق المسلمون الصينيون "جينغ " على القرآن الكريم والحديث الشريف ، و" شو " على الكتب الاسلامية الاخرى ، متأثرين بالتقاليد الصينية . ولما تحولت اللغة العربية واللغة الفارسية الى لغتين خاصتين بالدين

فى الصين ، اختلط مدلول " جينغ " ومدلول " شو " اختلاطا شديدا وتدريجيا لدى المسلمين الصينيين ، حتى اعتبروا جميع الكتب العربية والفارسية من قبيل " جينغ " ، سواء كانت قيمة ام غير قيمة ، كما اعتبروا جميع الكتب الصينية من قبيل " شو " . وقد استمرت هذه العادة حتى يومنا هذا . وعليه فان " شياو – أر – جينغ " هي من باب " جينغ " بطبيعة الحال .

كانت استعمالات "شياو - أر - جينغ " تتوسع حينداك يوما بعد يوم . واذ كان الاطفال يتخذونها وسيلة مساعدة في دراسة المعارف الاسلامية ، فقد اخذ علماء الاسلام الصينيون يستفيدون منها في اعداد المحاضرات الدينية وترجمة الكتب الدينية ، كما بدأ عامة المسلمين الصينيين الذين يعرفون شيئا من اللغة العربية واللغة الفارسية ، ولا يعرفون اللغة الصينية ، يستعملونها في المراسلة والتدوين .

على ان "شياو - أر - جينغ " تختلف من مكان الى آخر نتيجة لتأثرها باللهجات المحلية المتنوعة . ولذلك فان الناس فى هذا المكان قد V يفهمون "شياو - أر - جينغ " تماما فى ذلك المكان . وهذا يدل على ان هذه اللغة لم تقنن بعد .

ومع ذلك فان "شياو – أر – جينغ " قد انتشرت في الصين مئات السنين ، مما ترك كميات من المعلومات التاريخية . وبما انها اقدم كتابات تستعمل في تهجية اللغة الصينية ، فانها تحتل مكانة معينة في تاريخ اللغة الصينية .

## نواقص التعليم المسجدى في الصين

حيث ان الاوراق وفن الطباعة لم تكن تستعمل على نطاق واسع فى القرون الوسطى التى الم تشهد تطورا فى الحضارة المادية ، فقد كان دارسو علوم الدين فى حظيرة الاسلام يستفيدون من الاستظهار الآلى استفادة رئيسية .

ومع ذلك فقد تم إعداد كثير من العلماء النابغين الذائعي الصيت في العالم مثل ابن سینا ( ۹۸۰ – ۱۰۳۷ م) ویحیی ابن خلدون (نحو ۱۳۳۲ – ١٤٠٦ م ) . . الخ . ولكن لا يمكن القول بأن الاسلوب التعليمي السائد آنذاك قد خلا من النواقص . اما التعليم المسجدى الصيني الذي نشأ من التعليم الاسلامي السائد في القرون الوسطى فهو لا يخلو من النواقص بطبيعة الحال . كانت المدارس المسجدية تتبع اسلوب "السكب" التعليمي الذي يدعو الى الاستظهار الآلى ، ولا سيما في المرحلة الابتدائية من الدراسة . زد على ذلك انها كانت تحمل الطلاب من المواد الدراسية ما لا طاقة لهم به . وهذا ما جعل الكثير منهم يقفون امامها حائرين مثلهم مثل الذى تعترض طريقه بحار مترامية الاطراف . واذا استثنينا عددا من الدارسين الموهوبين والمجتهدين ، فقد كان هناك كثير من الدارسين ينقصهم شعور بالتركيز في الدراسة لعدم تطبيق نظام الامتحان وعدم تحديد مدة الدراسة في مدارسهم . وعلى الرغم من ان عددا من هؤلاء الطلاب قد تكللوا بالنجاح في الدراسة عبر جهود مضنية استغرقت بضع عشرة سنة ، الا ان هناك عددا آخر منهم قد امضوا شبابهم في المدارس دون جدوي ، مما جعلهم خائبين على مدى حياتهم . وان ذلك ليدعو الى الاسف بالنسبة لهم وللقضية الاسلامية على حد سواء. نتيجة لتطور التعليم المسجدى تلقائيا لم تكن هناك تخطيطات واضحة خاصة به . وعندما تحدث المرحوم الاستاذ محمد مكين (١٩٠٦ – ١٩٧٨ م) ، عالم الاسلام الصيني المرموق المكانة ، عن هذا التعليم في الثلاثينات قال : " أن التجمعات الاسلامية بحاجة الى الاكفاء في علوم الدين ليتولوا الامور الدينية وليعملوا على رعاية المسلمين وارشادهم الا ان من الصعوبة بمكان اعداد هذا النوع من الاكفاء . فمن المستحسن اختيار الشباب الموهوبين ذوى الاخلاق الطيبة والطموح السامى ، وجعلهم يتلقون علوم الدين ويتهذبون

اسلاميا لكى يصبحوا علماء متأدبين . . اذكياء الافئدة . . ثاقبى الابصار . اذكياء الافئدة . . ثاقبى الابصار . ان مثل هذا النوع من العلماء سيكونون مؤهلين للعمل فى سبيل القضية الاسلامية لا محالة . "

فلو قبلت المدارس المسجدية الطلاب دون قيد او شرط لتوقفت النسبة العظمى منهم عن الدراسة في منتصف الطريق . وهذا لا يؤدى الى تبديد اموال هائلة فحسب ، بل يحول دون اظهار اولئك الفاشلين مواهبهم في مجالات اخرى : اما الذين اكملوا دراساتهم معرضين انفسهم لمختلف انواع الشدائد والمشقات فلم يتح لكل واحد منهم فرصة خدمة الاسلام .

ان اللغة العربية هي خير وسيلة لاستيعاب علوم الاسلام . غير ان هذه اللغة لا يمكن اتقانها بسهولة لشدة صعوبتها . ولذلك فان دراسة علوم الدين باللغات الاعجمية مباحة حسب الاحكام الاسلامية . بدليل من ان بعض المواد الدراسية في المدارس المسجدية باللغات الفارسية وليس العربية . ووفق ذلك فان دراسة علوم الدين بواسطة اللغات الانجليزية واليابانية والفرنسية والصينية . . المخ مقبولة ايضا . ولكن هذه المدارس كانت لا تدعو الى دراسة اللغة الصينية . وفي هذه الحالة كان لا بد لدارسي علوم الدين من دراسة اللغتين العربية والفارسية بضع عشرة سنة قبل كل شيء ، الامر الذي اعاقهم عن استيعاب علوم الدين اعاقة كبيرة . والانكي من ذلك ان المحيط العلمي لهؤلاء الدارسين كان محددا نتيجة لامتناعهم عن دراسة اللغة الصينية العلمي للمقافية .

#### تجديد التعليم المسجدى

ومع ان المدارس المسجدية كانت تغفل عن دراسة اللغة الصينية على وجه العموم ، الا ان الصين شهدت عددا من علماء الاسلام المتقنين للغنين

العربية والفارسية والمتعمقين في اللغة الصينية . وقد جرت العادة على تسميتهم "علماء الحضارة الاسلامية والحضارة الصينية" . وكان من اشهرهم الشيخ وانغ داى يوى والشيخ تشانغ جيون شي والشيخ ليو تشي و وو تسون تشي وغيرهم من العلماء في اواخر عهد اسرة مينغ واوائل عهد اسرة تشينغ .

وكان هؤلاء العلماء يبذلون اقصى جهودهم لخدمة الاسلام فى الظروف الشاقة ، حتى تم لهم تأليف اعداد كبيرة من الكتب الاسلامية باللغة الصينية الى جانب ترجمة كثير من الكتب الدينية الى اللغة الصينية . وبالاضافة الى ذلك فقد لجأ الشيخ ما ليان يوان ( ١٨٤١ – ١٨٩٥ م) الى تعليم طلابه باللغتين العربية والصينية معا ، اذ كان يعمل اماما فى قرية لونغمن بمحافظة يوننان . وكان هؤلاء العلماء فى الحضارة الاسلامية والحضارة الصينية موضع احترام . ولكن كانت هناك نزعة خاطئة متعمقة فى نفوس اغلبية رجال الدين والمسلمين ، تتلخص فى عبارة : " القرآن الكريم موسوعة لكافة العلوم ، فلا حاجة الى قراءة سائر الكتب " . ولذلك فان اغلبية المدارس المسجدية ظلت تهمل دراسة اللغة الصينية والمعارف الثقافية باستثناء مذهب "شيداوتانغ" الذى ظهر فى اواخر القرن التاسع عشر ، فهو ينشر التعاليم الاسلامية اعتمادا على المؤلفات الدينية باللغة الصينية فقط . ولكن هذا المذهب لم يحظ بشعبية واسعة وسط المسلمين الصينيين ، ولم يكن له تأثيرات كبيرة ، بل كان هناك عدد من المسلمين المحافظين يعتبرونه بدعة .

وحيث ان التعليم الاسلامي ظل يمارس وراء ابواب المدارس المغلقة ردحا طويلا من الزمن ، فان رجال الدين الذين تثقفوا على هذا المنوال كثيرا ما كانوا ينتهجون طريق اسلافهم ، فتنقصهم روح الابداع في مضمار التعليم . زد على ذلك ان رجال الاسلام الصينيين — ومن بينهم العلماء المتعمقون في علوم الدين — كان من الصعب عليهم ان يشرحوا فحوى القرآن الكريم

والشريعة الاسلامية باللغة الصينية البليغة في معانيها بما فيه الكفاية ، وذلك: لأنهم كانوا لا يعرفون قراءة هذه اللغة ولا كتابتها . فلا ريب ان يكون هذا الامر قد ترك اثره الكبير على تطوير الاسلام في الصين . وازاء هذا الوضع بذل الطليعيون من المسلمين الصينيين جهودهم للاهتداء الى طريق تجديد التعليم الاسلامي في الصين ، حرصا منهم على إعداد "علماء الحضارة الاسلامية والحضارة الصينية " لمواكبة العصر . وكان الشيخ وانغ هاو ران ( ١٨٤٨ ـــ ١٩١٨ م) أول من دعا إلى تأسيس المدارس الاسلامية الجديدة الطراز . وقد سبق للشيخ وانغ ان قام بالتحقيق في التعليم في بلدان غربي آسيا مغتنما فرصة ادائه فريضة الحج في ام القرى سنة ١٩٠٦ . وخلال وجوده في الامبراطورية العثمانية قوبل بحفاوة بالغة لدى الخليفة رشد الذى لم يكتف باهدائه كميات كبيرة من الكتب الدينية ، بل قرر ايفاد معلمين الى الصين . وبعد ان عاد الشيخ وانغ الى بكين سالما غانما ، قام سنة ١٩٠٧ بتأسيس مدرسة نظامية اسلامية للمعلمين في حرم مسجد نيوجيه في بكين ، كما قام سنة ١٩٠٨ بتأسيس المدرسة الابتدائية الاسلامية رقم ١ في نفس الموقع ، الامر الذي فتح صفحة جديدة في تاريخ التعليم المسجدي الصيني . وفي السنة ذاتها نشرت في مجلة « توعية المسلمين » التي اسسها الطلاب الصينيون المسلمون في طوكيو . . نشرت مقالة تدعو هي الاخرى الى تجديد التعليم المسجدي . وقد اشار كاتب المقالة بوضوح الى ضرورة تجديد التعليم المسجدى لاعداد العلماء النابغين فى علوم الدين وذوى المعاوف الاجتماعية ، كما دعا الى اتخاذ اللغة العربية واللغة الصينية وعلم الرياضيات دروسا اجبارية ، والتاريخ والجغرافيا وغيرهما دروسا اختيارية في هذه المدارس . ان لجوء الشيخ وانغ هاو ران الى تأسيس المدارس الدينية النظامية ، ومناداة مجلة « توعية المسلمين » بتجديد التعليم المسجدي قد لعبا دورهما في تجديد التعليم المسجدي ونشر التعليم

العام وسط المسلمين الصينيين . وبتأثير من ذلك ما لبث تيار تأسيس المدارس النظامية في المساجد ان عم كافة انحاء البلاد . وكان من اشهر هذه المدارس مدرسة تيانجين الاسلامية التي اسسها الشيخ يانغ تشونغ مينغ سنة ١٩١٠ م . وهي تلتزم بالاهتمام بالحضارة الاسلامية والحضارة الصينية ، ومدرسة تشنغدا للمعلمين التي اسسها الشيخ ما سونغ تينغ في جينان سنة ١٩٢٥ م (وقد انتقلت الى بكين سنة ١٩٢٩ م ثم الى قويلين بعد نشوب حرب المقاومة ضد اليابان) ، ومدرسة شانغهاى الاسلامية للمعلمين التي افتتحها الشيخ دا بو شنغ والشيخ ها ده تشنغ سنة ١٩٢٩ م (وقد انتقلت الى مدينة بينغليانغ بمقاطعة قانسو ابان حرب المقاومة ضد اليابان حيث غبر اسمها الى مدرسة المعلمين في شرقى قانسو ) ، ومدرسة وانشيان الاسلامية للمعليمين التي انشأها السيد تشو جي سان والسيد لي رن شان سنة ١٩١٨ ، ومدرسة اللغتين الصينية والعربية رقم ١ ، التي اسسها السيد ما شاو يون في نينغشبا سنة ١٩٣٤ م ، ومدرسة الهلال للبنات في بكين ، تلك التي اسسها الشيخ ما سونغ تينغ سنة ١٩٣٥ م . . الخ . وفي الفترة ما بين سنة ١٩٣١ م وسنة ١٩٤٥ م تم لبعض المدارس الاسلامية النظامية في الصين ايفاد خمسين طالبا ونيفا في عدة مجموعات الى جامعة الازهر . وقد انبثق من هؤلاء المبعوثين عدة علماء بارزين امثال الاساتذة محمد مكين ومحمد تواضع بانغ شي تشيان وسليمان تشانغ بينغ دوه وعبد الرحمن ناجون وناشيون . وقد لعبوا دورا كبيرا في نشر الحضارة الاسلامية والتبادل الثقافي بين الصين وبلاد العرب . وبالاضافة الى ذلك بادرت المساجد في مختلف مناطق الصين الى تعميم التعليم العام ، مما ترك اثره في رفع المستوى الثقافي لعامة المسلمين الصينيين . وتمشيا مع تطور التعليم الاسلامي النظامي والعام شهدت القضية الثقافية الاسلامية في الصين تطورا مماثلا . ومنذ ولادة جمهورية الصين سنة ١٩١٢ م انشئت في الصين اكثر من

سبعين مجلة اسلامية دورية على التوالى . من ذلك ان مجلة «تشينغتشن» الشهرية — ومقرها في يوننان — هي الاقدم من نوعها . وكانت مجلة «نضارة الهلال» المؤسسة في بكين سنة ١٩٢٨ م ومجلة «نور الاسلام» المؤسسة في تيانجين سنة ١٩٢٩ م اطول من اخواتهما عمرا . وفي الوقت ذاته ظهر في الصين عدد من مؤسسات النشر الاسلامية على التوالى ، كان من ضمنها دار الكتب والصحف الاسلامية في بكين ، ودار المؤمنين للكتب ، والمكتبة الاسلامية المسلامية في شانغهاي وغيرها . وقد تم لهذه المؤسسات الثقافية توزيع اعداد كبيرة من الكتب الاسلامية المطبوعة خارج الصين الى جانب نشرها كثيرا من التأليفات والتراجم المنجرة على ايدي علماء الاسلام الصينيين .

ان تجديد التعليم المسجدى وظهور المؤسسات الثقافية الاسلامية قد تركا اثرهما الايجابى فى المدارس المسجدية فى الصين. ويتجلى ذلك فى ان الكثير منها اخذت فى اضافة اللغة الصينية والمعارف الثقافية الى دروسها . ونتج من ذلك اعداد المزيد من "علماء الحضارة الاسلامية والحضارة الصينية ". ومما يستحق الذكر بصورة خاصة ان مكتبة فؤاد الاول فى مسجد دونغسى ببكين ، تلك التى تأسست بمبادرة مشتركة من الشخصيات الاسلامية المعروفة مثل باى شو يى وما لين يى وتشاو تشن وو . . الخ ووشاهير الشخصيات الاجتماعية من غير المسلمين مثل نساى يوان بى ولى جين شى وتشن يوان وونغ ون هاو وتشو جيا هوا وتشانغ شينغ لانغ وتاو شى شنغ وقو جيه قانغ وفنغ يو لان ، وبمعونة من ملك مصر الاسبق فؤاد الاول ، لتعتبر حدثا منقطع النظير فى التاريخ الثقافي لمسلمى الصين . ومن دواعى الغبطة ان القضية الثقافية الاسلامية لم تكن تحظى بدعم من الشخصيات البارزة من غير المسلمين فحسب ، لم كانت تتوهج بأشعة الصداقة التقليدية بين الصينيين والمصريين .

وقد تم للمدارس الاسلامية النظامية اعداد مجموعة لا بأس بها من الاكفاء

فى علوم الدين ؟ ومهما يكن من امر فان رجال الدين الذين نشأوا على النظام التعليمي التقليدي ظلوا يمثلون النسبة العظمي من ائمة المساجد في الصين ، فيحق لنا القول بأن الاستفادة من النظام التعليمي بنوعيه القديم والجديد هي الميزة الرئيسية للتعليم الاسلامي المعاصر في الصين .

وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة ١٩٤٩ اخذت الحكومة الشعبية في تنفيذ سياسة حرية العقيدة الدينية . وهذا ما جعل المدارس المسجدية في مختلف انحاء البلاد تبقى على ما كانت عليه . زد على ذلك تأسيس المعهد الاسلامي الصيني في بكين سنة ١٩٥٥ . وكانت مدة الدراسة في هذا المعهد اربع سنوات ، ومواده الدراسية هي القرآن الكريم والسنة النبوية وعلم الفقه وعلم التوحيد واللغة العربية . . الخ . وكان من بين معلمي المعهد علماء صينيون بارزون مثل الشيخ محمد تواضع بانغ شي تشيان والاستاذ امين تشن كه لى ، كما كان من بينهم اربعة اساتذة مصريين : الدكتور بهى الدين زيان ، والاستاذ محمد عبد اللطيف والاستاذ حامد سليمان ، والاستاذ على ، مما اتاح للكثير من الطلاب ان يتعمقوا جيدا في علوم الدين واللغة العربية . ولكن "الثورة النقافية" اغلقت ابواب جميع المدارس المسجدية وكذلك الحال بالنسبة للمعهد الاسلامي الصيني الذي تأسس في الخمسينات . ومن يومها توقف التعليم الاسلامي في الصين ما عدا قلة قليلة من المدارس الدينية التي افتتحها المسلمون خفية ، وذلك في المناطق التي كان حكم "عصابة الاربعة " فيها ضعيفًا بطبيعة الحال . وبعد انقضاء تلك المحنة الجسيمة اعادت الحكومة الشعبية تنفيذ سياسة حرية العقيدة الدينية . وفي ظل هذا الوضع الجديد عاد التعليم الاسلامي الصيني الى مجراه الطبيعي بالتدريج ، وليس هذا فحسب بل شهد شيئا من التطور في بعض المناطق . وجدير بالذكر ان ابواب المداريس المستجدية كانت مفتوحة امام الدارسين الشباب فقط ، اما

الآن فقد اصبحت مفتوحة للشابات ايضا فى بعض منها : زد على ذلك ان عدد الطلاب فى بعض المدارس قد تجاوز ما كان عليه . فمثلا : عندما احتفلت احدى المدارس المسجدية فى قرية شاديان بمقاطعة يوننان بمولد النبى عليه الصلاة والسلام سنة ١٩٨٦ ، اقامت حفلة تخرج لثلاثين من الطلاب والطالبات دفعة واحدة . ويعتبر ذلك نادرا فى تاريخ التعليم الاسلامى الصينى . ولقد تم بالاضافة الى ذلك تأسيس ستة معاهد اسلامية فى شنيانغ ولانتشو وينتشوان وتشغتشو واورومتشى وكونمينغ بعد اعادة افتتاح المعهد الاسلامى الصينى . الصينى سنة ١٩٨٧ .

# المؤلف في سطور

ولد محمود يوسف لى هوا ين المحمود يوسف لى هوا ين صاحب الكتاب ـ سنة ١٩٣٦، وتلقى علومه الاسلامية والعربية فى المعهد الاسلامي الصينى . ولما تخرج فيه سنة ١٩٥٧ الى عمل موظفا فى البريد من سنة ١٩٥٨ الى سنة ١٩٦٨ الى مجلة « الصين المصورة » ـ اكبر مجلة تصدر للخارج ـ حيث بدأ يعمل فى التعريب . انه يعكف على دراسة العلوم والحضارة الاسلامية فى اوقات فراغه ، مما جعله يلم بمعرفة واسعة فى تاريخ الاسلام .



ومند سنة ١٩٨١ توجه الى مكة المكرمة مرتين لأداء فريضة الحج ، كما ترك آثار قدميه فى كثير من البلدان الاسلامية . وله كثير من المقالات حول الاسلام ، حظيت باستحسان القراء داخل الصين وخارجها . يعمل الآن مديرا للتحرير والترجمة باللغة العربية فى مجلة «الصين المصورة» ، وعضوا فى اللجنة الخامسة للجمعية الاسلامية الصينية ، وعضوا فى مجلس الادارة ارابطة المترجمين الصينيين ، وعضوا دائما لجمعية الدراسات الإسلامية بيكين ،

مطبعة اللغات الاجنبية بكين توزيع الشركة الصينية العالمية لتجارة الكتب (كوزى شوديان) ص. ب ٣٩٩ بكين ــ الصين

中国的清真寺 李华英著 \* 外文出版社出版 (中国北京百万庄路24号) 外文印刷厂印刷 中国国际图书贸易总公司 (中国国际书店)发行 北京399信箱 1989年(32开)第一版

(阿) ISBN7-119-00844-7/Z・314(外) 00700

17-A-2392P

## « المساجد فى الصين » تعريف بالكتاب

دخل الاسلام الى الصين منذ ١٣٠٠ سنة ؛ بنى المسلمون الصينيون خلالها عشرات الآلاف من المساجد الكبيرة والصغيرة علما بأن المساجد القديمة منها هي شاهد عيان على عراقة تاريخ الاتصالات الودية بين الصين وبلاد العرب كما هي بلورة لحصن الاندماج بين الفن المعماري الصيني التقليدي ونظيره العربي . يركز هذا الكتاب بالمعلومات المتوفرة واللغة الحية على التعريف بظهور المساجد في الصين والمصادر المالية لبنائها ومصادر نفقاتها واشكالها المعمارية واختصاصاتها وغير ذلك من الموضوعات التي تهم القراء العرب الاعزاء . وقد خصص هذا الكتاب صفحات لتسليط الاضواء على بعض نماذج المساجد في الصين مثل مسجد هوابشنغ (مسجد قوانغتا) بمدينة قوانغتشو ومسجد فنغهوانغ بمدينة تشيوانتشو ومسجد فنغهوانغ بمدينة قوانغتشو ومسجد فنغهوانغ المضوح اضيف الى الكتاب كثير من الصور الفوتوغرافية المجميلة .